دكتورة زبيدة عطيا بېزى<mark>ظة وسُلاكجقةال</mark>ۇم والُعُشماني<u></u>ۇن

> مهزم الطبع والنشر. دار الفڪڪر العربي

# ولتونونرين وطل

المرافع المرابعة الرقع والعماسون

ملزوالطب وانسترى والسيرى

#### مقدمة

النزك أحد الشعوب الرعوية الى عاشت فى أو اسط آسيا وقدر لها أن تلعب دوراً هاماً فى تاريخ العالم ، ورغم أن أول ظهور لإسم النزك يعود إلى القرن السادس الميلادى حيث كونوا أول إمبراطورية لهمم والتى ورد ذكرها فى وثانق بيزنطة فى القرن السادس ، فإن بيزنطة عرفت فى فترة سابقة عددا من القبائل تندرج تحت الجنس النزكى كالبلغار والخزر والقفجاق والبورداس والماجيار .

ولقد بدأ إنتشار النرك وتوسعهم فى جميع الاتجاهات بعد إنهار إمبراطوريتهم فى منتصف القرن السابع فاتجهت قبائلهم إلى وجهات عدة بعضها اتجـــه إلى أراضى بيزنطة والبعض إلى الأراضى الحاضمة للدولة الإسلامية .

واقد تناول عددا من المؤلفات الإسلامية في المصور الوسطى بعض الله الشعوب التركية التي دخلت إلى الحدود الإسلامية وأقامت دولا تركية إسلامية كالسلاجقة والغزنويين والسامانيين فكتب عنهم البيهتي والنرشخي والبنداري والراوندي ولكن الفترة التي لم تستوف حقها من المداسة هي الفترة السابقة لدخول تلك الشعوب نطاق العالم الإسلامي ، علم تتناولها إلا مؤلفات قليلة ككتاب قسطنطين بور فجنتوس عن إدارة الدولة .

فذكر القبائل التي أحاطت بالإمبراطورية وأجناسها ومعلومات عن حياتها الأولى . وهناك عدد مل مؤلفات الرحالة والجغرافيين المسلمين ولكنها ترجع أيضاً كما يرجع كتاب قسطنطين إلى فترة القرن العاشر الميلادي أو قبله بقليل كالبلخي وابن حوق والاصطخري وإن كان يؤخذ عليها أنها لاتحدد تحديداً دقيقا أما كهم أوقائلهم. اما أفدم النفوش النركية

فكان نقش آرخـون الذي أورد بعض المعلومات عن إمبراطـورية الترك الأولى:

ولما كان من الصعب القيام بدراسة شاملة لمكل الشعوب والقبائل التركية فانى جملت دراستى قاصرة على دولتين تركيتين تنتميان إلى قبيلة الغز وهما سلاجقة الروم ودولة العثمانيين إلى سقوط القسطنطينية ، وكلا الدولتين قامنا على أراضى بيزنطة في آسيا الصغرى حيث توجد أهم ولايات الدولة، ويستمد منها المدد البشرى من خيرة جند الإمعراطورية ومن مدما خرج عدد من أ باطرة بيزنطة، وفي مدينة نيقية التي اتخذها السلاجقة عاصمة لهم فترة ، عقدت أول المجامع الدينية المسيحية .

ولقد المتطاع سليان بن قتلش في القرن الحادى عشر الميلادى اقتطاع آسيا الصغرى من جم الإمبراطورية وأقام عليها علم كذكانت أطول عالك السلاجقة عمراً فقد استمرت للقرن الثالث عشر ولم بقض عليها إلا المغول بعد معركة ابلستين، ولكن على انقاضها قامت عدد من أمارات الغزاة قدر لاحدها وهي أمارة عثمان أن تكون دولة تركية جديدة لم تكتف بالسيطرة على القطاع الآسيوى في الإمبراطورية بل سيطرت على البلقان وامتد نفوذها إلى الجانب الأوربي ولم يبق لأباطرة بيزنطة إلا عاصمتهم القسطنطينية التي مالبث أن سقطت تحت سيطرة العثمانيين ١٤٥٣ م ودخلنها جيوش محمد الثاني أو الفاتح كما اشتهر في التاريخ ليحول مدينة قسطنطين إلى مدينة إسلامية .

ولقد قسمت الدراسة إلى تسع أبواب فأفردت الباب الأول. للحديث عن العلاقات البير نطبة التركية إلى القرن الحادى عشر، فذكرت ما أحاط ببير نطة من أخطار على حدودها وخاصة في منطقة البلقان والبحر الاسود وإن أغلب القبائل التي تقددتها أنذاك كائت ترجع إلى أصل تركى كالبلغار والقفجاق والغز والغرافية لتلك القبائل

ثم عرضت لقيام الإمبراطورية النركية والقصص المختلفة التي وردت حول أصل التركوقبا ثلهم، وما ترتب على إنهيار تلك الدولة من هجرة القبائل التركية وإنتشارها وإنجاه جزء إلى أراضى بيزنطة حيث دخل في صراع أو تحالف معها، وإتجاه جزء آخر إلى أراضي الدولة الإسلامية.

أما الفصل الثانى فكان عن ذلك الفرع من القبائل الغزية الذي إتجه إلى الأراضى الإسلامية، وعن إنتشار الإسلام بين القبائل التركية فى بلاد ما وراء النهر والهذى تم عن طريقين طريق الغزو الحرق وطريق التعلقل السلمى، متخداً عدة مظاهر كالتبشير والمدارس الإسلامية، ولقد كان للساما يون دورا كبيرا فى إعتناق عدد من قبائل الترك الإسلام ومن أع تلك القبائل السلاجقة الذين اعتنقوا الإسلام على المذهب السنى واستطاعوا خلال فترة بسيطة الانتصار على الغزنويين ثم دخول أراضى الخلافة بل السيطرة على الخلافة نفسها بعد قضائهم على البويهين، وبوصفهم سنيين متحمسين كان عليهم إعلان الجهاد المقدس ضد أعداء الدولة وأولهم دولة برنطة المسيحية، وفي معركة ما نزكرت إنهزمت بيزنطة وأسر إمبراطورها وترتب على تلك المعركة انثيال الترك في آسيا الصغرى. ولقد تعددت وترتب على تلك المعركة انثيال الترك في آسيا الصغرى. ولقد تعددت مصادر هذا الفصل بين إسلامية وبيزنطية فعن السلاجقة كتب الراوندى وآنا كومنين.

أما الفصل اثنالت فقد عرضت فيه لقيام علمكة سلاجقة الروم على أيدى أحد الآمراء الثائرين على ألب أرسلان وهو سليان بن قتلش حيث استطاع إقامة بملكة في آسيا الصغرى إعتباداً على إنهيار قوة بيؤنطة بعد ما تزكرت ولقد استغل سليان الصراع بين الآباطرة والقادة البيزنطيين لكسب أراضى جديدة على حساب بيزنطة ولقد استمرت الدولة بعد سليان في

توسمها وخاصة فى عهد خليفته قلج أرسلان مما إضطر الإمعراطور الكسيوس للإستنجاد بالغرب وخير مصادر تلك الفترة أ ناكومنين.

والفصل الرابع عرضت فيه لموقف السلاجقة وبيزنطة تجاه الحملات الصليبة ورغم نجاح الحلة الصليبية الأولى فى إقتطاع غالبية آسيا الصغرى فإنهالم تقض على الوجود التركى هناك بل نمت بذور الحلاف بين الصليبين والبيزنطيين . وهذه الفترة نجد أن مصادرها تشمل مؤلفات يو نانية وإسلامية ولاتينية فنى بحموعة مؤرخى الحروب الصليبية نجد وصفاً دقيقاً للملاقات بين الأطراف البيزنطية والسليجوقية واللاتينية الغربية أثناه الحلات الصليبية .

أما الفصل الخنامس فهو عن عصر القمة في التاريخ السلجوق حيث استطاع الآتراك جمع شتاتهم وإلحاق الهويمة بيزنطة في ميروكيةالون وهذه الهويمة لاتقل عن ما نركرت وإن كانت أبعد أثراً فقد إنحصر نفوذ بيزنطة في آسيا الصغرى . ولقد اكتملت للدولة السلجوقية في تلك الفترة مقوماتها السياسية والحضارية ، وهذه الفترة تعاصر عهدى كل من عز الدين كيكاوس وقلج أرسلان ، ولقد ساعد سلاطينها على الاهتمام مأمورهم الداخلية إنهياد بيزنطة وتمزقها عقب الجملة الصليبية الرابعة وإنقسامها لمالك عدة ولقد هر بت البقايا اليونانية إلى آسيا الصغرى حيث أقاموا عدداً من الممالك اليونانية هناك كمملكة نيقية وأمارة طر ابزون. وأهم مؤرخي تلك الفترة روبرت كلارى وفيلهارودين من اللانين ، ونبكتاس حو متيس من المه نان .

والفصل السادس يتعرض لإنهيار الدولة السلجوقية على يد المغول وتحولهم إلى أمارة صغيرة تابعة لأميراطوريةالمغول عقب معركة أبلستين ويعدرشيد الدين الهمذانى وبيبرس الدوادار من أفضل مصادر تلك الفترة أما الفصول من السابع إلى التاسع فتنناول تاريخ العثانيين، فقد عرضت لإمارات الغزاة التي قامت على أنقاض الدولة السلجوقية وأهمها أمارة عثمان، ثم ناقشت القصص التي وردت عن أصل العثانيين، ثم سيطرتهم على القبائل الغزية وتوسعهم على حساب ببزنطة في آسيا الصغرى، ثم الجانب الأوربي إعتاداً على إنهيار أوضاع الدولة البيزنطية منذ عبد أندرونيكوس الثاني حتى أصبح السؤال المثار هل ستسقط بيزنطة في أيدى العثمانيين أم على بد قوة غربية. ولقد حاول حكامها محاولات يائسة للاستنجاد بالغرب ولكن لم يلق نداؤهم اذناً صاغية رغم محاولتهم لكسب البابوية ولمحلان الاتحاد بين الكنيستين الشرقية والغربية.

وفى الفصل التاسع والأخير عرضت لأحوال الدولة العثمانية والإمبراطورية البيزنطية عندتولية محمد الثانى وكيف أصبحت القسطنطينية الفاصل بين أملاك السلطان فى آسيا وأوربا، ولقد تعرضت المدينة للحصار عدة مرات كان آخرها فى عهد محمد الفاتح وانتهى بسقوطها فى أيدى السلطان وتحولها لمدينة إسلامية وكتب عدد من مؤرخى بيزنطة عن مراحل ذلك الصراع منهم حنا كنتاكوزنيوس وفرانتيز وكريتفولوس الذى أوردت ملحقاً بمفتطفات من مؤلفه عن سقوط القسطنطينية التي كان معاصرا لأحداثها .

وفي النهاية أرجو أن أكون أوفيت الموضوع حقه في الدراسة .

د. زيده عطا

### فهرس الموضوعات

المسدمة

#### الفصل الأول

بونطة والترك إلى القرن الحادى عشر 📗 🖚 ٢٦

بيرنطة والقبائل المتبررة إلى القرن السادس ــ القبائل التركية الاصل التي دخلت إلى حدود الإمبراطورية ومواقعها الجفرافية ــ امبراطورية الترك الأولى ــ انهيار الامبراطورية وتفرق القبائل ــ بين نطة والخزر ــ البجناك ــ الماجيار ــ القفجاق ــ الغز .

# الفصل الثاني الترك في آسيا الصغرى ٢٦ ـــ ٣٥

أولا: الترك والإسلام \_ اتجاه القبائل الغزية إلى الحدود الإسلامية \_ الفتوح الإسلامية لبلاد ما وراء النهر \_ التغلفل السنى \_ التبشير \_ المدارس \_ دور السامانيين \_ أول الدول التركية الإسلامية ( القراخانية ).

ثانيا : السلاحقة ــ أصلهم ــ إعلاقاتهم بالغزنويين ــ دخولهم يغداد ــ توسعهم فى آسيا الصفرى ــ معركة مانزكرت.

الفصل الثالث سلاجقة الروم

70 - 15

#### القصل الرابع

#### سلاجقة الروم والحروب الصليبية مم 🗝 🗚 🕳 🔥

الحرب الصليبية الأولى \_ استنجاد الكسيوس بالغرب \_ هزيمة السلاجقة لحملة الشعوب \_ الصليبيون والسلاجقة حمة \_ هزيمة ضير ليوم \_ الخلاف بين بيزنطة والصليبين \_ السلاجقة وحمة ١١٠١م آسيا الصغرى بعد الحملة الصليبية الأولى

#### الفصل الخامس

عصر القبة في التاريخ السلجوق 💮 ٩٩ – ١٢٨

معركة ميروكفاليون \_ السلاجقة والحاة المليبية الثالثة \_ العلاقات البيزنطية السلجوقية بعدد سقوط القسطنطينية ١٢٠٤ م المسلاجقة والممالك اليوقانية \_ اميراطورية نيقية \_ امارة طرابزون

#### القصل السادس

انهيار دولة سلاجقة الروم ١٢٩ – ١٥٢

الغزو المغولى ــ المغول وآسيا الصغرى ــ مملكة سلاجقة الروم كأمارة تابعة للمغول ــ معركة ابلستين ــ نهاية الدولة السلجوقية ــ الامارات التركانية في آسيا الصغرى (إمارات الغزاة)

الفصل السابع

المثانيون ١٥٢ – ١٦٤

أصل العثمانيين \_ سيطرة العثمانيين على إمارات الغزاة \_ توسع العثمانيين فى أراضى بيزنطة الآميويه \_ التوسع العثمانى فى الجانب الاورى من بيزنطة \_ بيزنطة والاستنحاد بالغرب \_ بيزنطة واليابوية

#### الفصل الثامن استقرار العثانيين في البلقان

371 - VAF

مراد والصراع الداخلي في القسطنطينية ب بايزيد وحصار القسطنطينية الأول العثمانيون وعالك البلقان المصرب البلغار المجر معركة كوسفو الأولى العثمانيون والمغول معركة انقرة حصار القسطنطبنية الثاني التحالف الأورق والبابوية الاتحاد بين الكنيستين

#### الفصل التاسع

سقوط القسطنطينية: محد الفاتح وقسطنطين الحادى عشر ١٨٨ – ٣٠٦

تولى محمد المرش ـ سفارات القسطنطينية والغرب إلى السلطان الجديد ـ بناء قلعة روملي هيسار ـ استدجاد بيزنطة بالفرب ـ الانح ـ اد بين الكنيستين الشرقية والغربية ـ الاستيلاء على القسطنطينية ـ خطة الحرب: أولا الحصار ثانيا الهجوم ـ سقوط القسطنطينية ونحولها لمدينة إسلامية .

الجـــداول ـــ الملاحق ـــ الفهارس الجداول ـــ الفهارس ٢٠٧ ـــ ٢١٤

> أولا: أباطره الدولة البيزنطية . ثانيا : سلاطين السلاجقة ـ سلاطين السلاجقة الأوائل ـ سلاجقة العراق ـ سلاجقة الشام ـ سلطنة سلاجقة الروم .

> > ثالثًا: سلاطين آل عثمان إلى سقوط القسطنطيليه.

رابعا: أباطرة اللاتين في القسطنطينية ،

حامساً : أمارة أبيروس

سادساً : حكام البلغار امبراطورية البلغار الأولى .

سابعاً: الإمبراطورية المقدونية .

ثامنا : على البلغار الثانية .

تامعا: الصرب.

عاشرا: أمراء أرمينية .

YYA - Y10

الملاحق العربية

الملمن الأول: قلم أرسلان والحلة السليبية الثالثة كا ورد في ان شداد (النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية )

الملحق الثانى: ذكر ما اشتملت عليه المملكة الرومية من البلاد الإسلامية أثناء سيطرة المغول كما ورد فى بيبرس الدوادار , زبدة الفكرة فى تاريخ الهجرة + به ،

الملحق الثالث : ممركة أبلستين كما وردت فى جامع التواريخ لرشيد الدينابن فضل الله الهمذانى

> الملحق الرابع . الحملة الصليبية الثالثة ١١٨٩ — ١١٩٠ كما وردت في تاريخ أو توسان بلاسين ،

الملحق الحامس: سقوط القسطنطينية كا ورد في كتاب كريتفولوس ومحمد الفائح .



كنيسة أيا صوفيًا بعد تحولها لمسجد على يد محمدالفاتح



كيسة أيا صوفيا كاتبدر سنة ٢٢ه م



الكبيسة أثناء الحبكم المثانى بعد إضافات معاريه نركية



قلعة روملي هيسار التي بناها محمد الثاني ١٤٥٢



منظر لموقع القسطنطينية من البحر

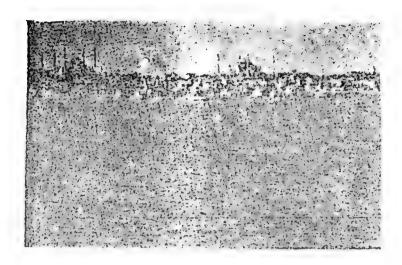

القصر الإمبراطورى كا ببدو من بحر مرمرة



القرن الذهبي وقلعة غلطة ١٣٤٩ م

## الفصِّ لللأول

## بنزنطة والترك إلى القرن الحاذى عشر الميلادى

فى عام ٣١٣ م اعترف الامراطور قنسطنطين فى مرسوم ميلان بالمسيحية كديانة مصرح بها وفى ٣٢٤ ، بعد انتصاره على خصمه ليسنيوس بدأ فى إنشاء عاصمته الجديدة على ضغاف السفورواني وصفت بسيدة الشرق وظلت نحمل اسم منشها لأحد عشر قرنا ، واتجاه الامبراطور إلى الشرق له دوافعه ، فروما تمثل حضارة وتراث الوثنية القديمة وبها كثير من مؤيدى خصمه ، في حين أن الشرق به أعداد وافرة من المسيحيين إلى جانب كنافة سكانية ، وتوافر مصادر اقتصادية ، فلم يا مرض الشرق لما تعرض لها الغرب من غزوات الشعوب المتجربرة .

كما أن موقع القسطنطينية الفريد أكسها مناعة وحصانة طبيعية فلم، تستطع أى قوى أو جيوش معادية طوال تاريخها اقتحام المدينة التي تحرسها الآلهة إلا مرتين الأولى على يد ألحاة الصليبية الرابعة ١٢٠٤ م والثانية والأخيرة كانت جيوش محمد الثانى العثمان في ١٤٥٣م تحولت بعدها إلى مدينة إسلامية. والمدينة عي شكل مثلث غير متساوى الاضلاع يحيطها المساهم من ثلاث جهات القرن الذهبي في الشهال وبحر مرمرة في الجنوب والبسفور في الشرق يحيط بحر مرمرة بشواطيء أوربا وأسيا، ويعتبر البسفور والدرنيل بوابتي القسطنطينية ومن يستطع السيطرة عليهما يغلقهما فيوجه ألى أشطول معاد ويفتحهما في وجه السفن انتجارية، ولقد مكن موقع المدينة قسطنطين من الاحتفاظ بالولايات الشرقية حيث أن موقعها حال بين بجائل المنبريرين في البحر الاسود وبين القتحام هذا الحاجز المنبع ، إلى جانب أنه العاصمة تشخل مركزاً عتازاً عند التقاء قارتين وتربط المواصلات بين آسية العاصمة تشخل مركزاً عتازاً عند التقاء قارتين وتربط المواصلات بين آسية العاصمة تشخل مركزاً عتازاً عند التقاء قارتين وتربط المواصلات بين آسية

وأوربا وكذلك بين البحرين الإيجيني والأسود عاجعلها مركزاً تجارياً عالمياً ولقد أصبحت بيزنطة لمدة ألف عام مركزاً لحياة عقلية وحضارية وأسهمت بنصيب وافر في التطور الحضاري والسياسي العالمين.

وبانشاء القسطنطينية ظهر إلى العالم ما يمرف بالدولة البيزنظية ورغم أن تعبير بيزنطة حديث يرجع إلى القرن الثامن عشر، فلقد ظلت بيزنطة فى فظر مواطنيهادولة رومانية فليس مناك حدفاصل واضح بين الامبراطورية الرومانية التي اتخذت عاصمة لها القسطنطينية في الشرق، فلقد ظلت خلال القرون الثلاث الأولى رومانية الطابع لاتينية الحضارة لها نفس الحدود السياسية للإمبراطورية الرومانية القديمة ونفس اللغة والتقاليد . ولكن ابتداء من القرن السادس بدأت تكتسب الطابع اليوناني لغة وحضارة واهتماما .

ولقدورثت الامبراطورية الجديدة نفس الاخطار والمشاكل الى كانت تواجه الإمبراطورية الرومانية فأحاطت بها الشعوب المتبريرة من جميع الجهات فأحاط بها البرير فى غرب إفريقيا ، والجنوب الشرق كان العرب وفى الشرق الفرس وفى الشهال الشرق من جبال أورال شعوب أسيوية كالهون والمغول والنزك وداخل الحدود الأورية وجد السلاف والكلت ، وابتداه من القرن الرابع بدأت علاقة الإمبراطورية بتلك العناصر البرية تدخل طوراً جديداً حيث دخلت معها في صراع مباشر وانخذ الهجوم شكل غزوات منظه قدفها الاستقرار فى أراضى الامبراطورية الشرق والغرب المهجوم ولكن تفاوتت درجته ، فإذا شطرا الإمبراطورية الشرق والغرب المهجوم ولكن تفاوتت درجته ، فإذا

Ustrogorsky History of the Byzantine state p41 (1)

John Hearsey, City of Constantino p2

Millingen Van Byzantina Constantinople

Liddel, Byzantina and Istanbul p5

والقد واجه الغرب أخطر تلك الغزوات متمثلة فى الغزو الجرمانى. وعلاقة الإمبراطورية الرومانية بهم تعود إلى القرن الثانى الميلادى حيث سالمهم الأباطرة الرومان ومنح أورليان القوط ٢٧٠ – ٢٧٢ أقليم داشيا، واستخدمتهم الامبراطورية كجنود وضباط فى الجيش الرومانى. ولكن ابتداء من عام ١٧٥٥م بدأ هجومهم يتخذ طابعاً جديداً وهو غزوة عامة مكثفة بعدأن كان بجرد هجوم تقوم به جماعات وقبائل صغيرة متفرقة، وستستمر هذه الغزوات لمدة قرنين من الزمان استطاع خلالها الجرمان. العربي من الإمبراطورية.

وفي عام ٢٧٦م سقطت روما في يد أحد القادة الجرمان وهو أودواكر مورغم اعترافه بالسلطان الأسمى للامبراطور زينون فإن الغرب منذ ذلك الوقت بدأ يأخذ خطأ تاريخياً منفصلا عرب الشرق ، ورغم محاولات الامبر اطور جستنيان في القرن السادس استعادت الامبراطورية الرومانية خدودها القديمة، فإن نجاحه كان جزئياً (۱). وانهارت أغلب فتوحاته على بد الله مماود ثم الفرنجة . وبذلك أخذ الشطر الغربي ينسلخ تدريجياً عن جسم الامبر طورية حتى استطاع ملك الفرنجة شارلان الانفصال بالقسم الغربي وإعلان نفسه إمبر اطورا على الغرب في ٢٥ ديسمبر سنة ٥٠٠ م واضطرت بيرنطة في عهد ميخائيل الأول رانجابيه في سنة ١٨٢ م إلى الاعتراف بالواقع (١٠).

أما الجزء الشرق من الامبراطورية فكان الوضع يختلف عنه فى الغرب تماماً، فالشرق لديه القدرة إعلى المقاومة والصمود بما فيه من سكان وموارد اقتصادية إلى جاب أنه لم يتعرض للهجوم الجرمانى بنفس الحدة والعنف الذى تعرض له الغرب، فاستطاع الشرق التصدى له واستيعابه.

<sup>(</sup>۱) أظر Diehl : Justin a

Bury . History of the Later Roman Emple Vol Ip 69 (v) Bury . Eastren Roman Empire p325

ولكن البرق تعرض لاخطار أخرى على حدوده الشرقية والشمالية يتمثل أولها فى الفرس العدو التقليدى للرومان . فالدولتان تشتركان فى المجدود الشرقية وكانت منطقة آسيا الصغرى الحاضعة سياسيا ودينيا لبيزنظة تمثل منطقة صوارع بين الدولتين .

وابتدا من القرن الرابع بعرضت لهجوم الغرس الدائم فاجتاحتها الجهوش الفارسية في طريقها إلى قلب الأراضي البيزنظية (١٠ . وفي هذه المنطقة وعلى حدودها وجدت عدد من الشعوب والقبائل إلى يغلب عليها طابع البداوة. وكانت ننهنم أثناء ذلك الصراع إلى أحد الأطراف وفقاً لما تمليه مصلحتها.

ولقد استر العراع اليزنطى الفارسي يمثل أم مشاكل الامبر اصوريه إلى القرن السابع الميلادي أي إلى أن سقطت فارس في يد العرب . فورشه العرب دور فارس كعدو تقليدي لبيزنعة ، وعاصة بعد انتزاعهم أغي ولايات بيزنطة الشرقية مصر وسوريا وتوغلهم في آسيا الصغري . وأصبح العيراع البيزنطي الإسلامي عمثل بحوراً أساسياً في تاريخ بيزنطة ، ولقد حاصرت الاساطيل الإسلامية القسطنطينية عدة مرات في عهد قنسطنطين أرابع في (١٧٣ – ١٧٧ م) وفي عهد ليو ٧١٧ – ٧١٨ م ٢١٠).

ولم يكن الفوس إبان العصر المهاسان (٢٢٤ – ٢٥١) المدو الوحيد الذي واجه الامبر اطورية أشرقية بل كان هناك عدد من الشعوب المتبربرة التى أحاضت بالامبر اصورية وحاصة على الحدود الشمالية فى البلغان (٢٠). وفي البداية لم يكن

 <sup>(</sup>١) حددت الحدود التعرقية للامبراطووية في القرن الوابع وفق معامدين وعثلها خطر يحدثن عدود كولميين على العير المكاسؤد بهل العراق.

Bury History of the Later Roman Empire Vet 1 p93 Chapet Li Frontiere de l'Euphrate p163

Henricy City of Constantine p2 (v)

Bury : History of the Later Ruman Impire vol 19265 (\*)

خطر الله العناصر واضحا لآنها كانت متفوقة ، ولكن مع مرور الوقف بدأت الك المناصر نستقر في جسم الإمبر اطورية في البلقان . ومن هناك أخذت نتوسع في جميع الاتجاهات ، وفي فترة ضعف الإمبر اطورية بدأ خطرها يصبح ملبوسا (1) .

ووجود الشعوب المتبريرة على الحدود الشالية يرجع لفئرة متأخرة سابقة لقيام الإمبراطورية الرومانية فقد كانت منطقة الاستبس فى جنوب روسيا موطن عدد من الشعوب الآسيوية التى هاجرت أصلا من آسيا الوسطى (٢) وقد قامت فى القررف السابع ق م بحموعة من المستعمر ات الإعريقية على شاطىء البحر الأسود وهى مستعمر ات

Chersonesus, Theodosia: Panticaparum, Olbia. Tyrus
وكات الله المستعمرات على صلة بمجموعة الشعوب المتبريرة التي تعيش
في هضاب روسيا وعرفوا باسم Saramatians, Scythiaus وإلى الشمال الغربي منهم كان السلاف والفن على المستعمرات اليونانية وأجيروها في فترة من الفترات المونانية وأجيروها في فترة من الفترات

وف القرن الثانى والثالث الميلادى اندفعت هجرات جديدة إلى شمال البحر الأمود والجزء الغربي من الاستبساحتلته القبائل الجرمانية وخاصة المقوط والجزء الشرق احتله الهون الآسيويون . ولقد ظلت مملكة القوظ لفترة قرنين في الهضاب جنوب روسيا وفي مناطق على حدود البحر الاسوك ودخل القوط أراضي الإمبراطورية البيزنطية في البلقان واشتبكوا في صراع معها (٢) ، وفي ٢٧٥ م اختنى الفوط من شواطي. البحر الاسود

على دفع جزية .

Tactitus: The Germans trans bredribb إبالنسبة قلجرمان أنظر (١)

Camb, Med Hist, Vol 2 p 323 (v)

Ostrogorsky, op, cit, p 47 (v)

إلى للبحر الأسود واحتلوا الأراضى شمال غرب البحر الآسود وجنوب -بروسيا ومولدافيا ثم اتجهو للمجر ، وابتداء من القرن التاسسسع بدأت -صلتهم بهيزنطية .

Kejer: أحد الشعوب التركية التي ورد ذكرها في الحوليات البيزنطية واحتلوا الأراضي المنخفضة في سالونيكا وطردوا السلاف من شواطيء الفستولا.

الغز : كان الغز أحد العشائر التي كونت إمبراطورية القرن السادس وبعد انهيارها فى القرن الثامن تفرقت قبائل الغز فى اتجاهات مختلفة ، وفى أو اخر القر التاسع وبداية القرن العاشر اتجهوا إلى مناطق الأور الروالفولجا. وابتداء من القرن العاشر اعتادت الوثائق البيز نطية أن تشير إليهم كاعداء (١) وذكر جغر افيو العرب أن بعض العشائر اتجهت إلى الأراضى المتاخمة المسلين وانقشروا بين بحر الخزر إلى أو اسط بحرى سيرداريا حيث اعتنقو اللاسلام . فى القرن العاشر ، والسلاجقة أحد أفر ع الغز (٢) :

ورغم أن جميع تلك الشعوب تنتمى إلى اصل تركى فإن ورود لفظ ثرك في الحوليات البرنطية لأول مرة يعود إلى القرن السادس الميلادي (٢) وهذا يحتم معرفة أصل ذلك الشعب الذي قدر له أن يلعب دوراً كبراً في تاريخ المنطقة بل العالم .

الترك: أحد الشعوب البدوية التي طشت في آسيا الوسطى والتي تنتمى إلى الجنس ural - Altaic في المنطقة التي تمتد من الحليج الفارسي إلى جبال Kbir - gan

Baldwin. The Crusades. Vol I p 186 (1)

<sup>(</sup>٢) بارتولد: تاريخ الرك ف آسيا الوسطى ص ١٠٤

الراوندي: راحة الصدور س ١٤٥

Vasiliev: op. cit, p170 (+)

وهي نفس موطن كل من الشعبين ألمغولي والصيني، ومن الصعب تحديد الزمر الذي ظهر فيه الترك لأول مرّة لأنهم لم يدونوا تاريخا بلغة تركية في الفترة الأولى. فنقوش آرخون التي تعتبر أول ما دون بلغة تُركية تحدثت عن الترك الذين كونوا أمبر اطورية القرنالسادس ، أما أول تاريخ تركى مدون فكان تاريخ العثمانيين،أما اعتمادنا في الفترة السابقة للقرن السادس فهو على المصادر الصينية وكان الترك في هذه الفترة عبارة عن قبائل بدوية رعوية تعيش على حدود الصبن وفي مناطق الاستس في آسا الوسطر ، حيث اعتادت عدد من القبائل أن تتجول معا يحثا عن المرعى فكانت قبائل Romanian, Catun, Khatun, khatonaul عانب الترك vurta المغول vurta تتجول معا ويرأسها أكبر أعضاء القبيلة سنا وأكثرهم امتلاكا للماشية، و في المرحلة التالية خضموا لحمكم خان وكانت اللغة التركية آ نذاكسائدة بين عدة عشار تركية وهيYakutish,Bashkirish,Nirgbizlish,Uigurish,Tartarish وعدد آخر من قبائل الترك الجائلة . ويذكر طومسون أنهم من سلالة الهياطة الذين عاشوا في القرن الخامس. ولقد ذكرت المصادرالعربية عدد من الأقوام التركية تبدأ بالبجناك في جنوب روسيا ثم تنتشر حتى حدود الصين وتشكلم بلغات متشابهة إلا البلغار في حوض الفلجا والخور (٢) . ووفقا للصادر الصينية فإن أول علىكة تركية ظهرت في الفرن السادس كانت حليفة لأمبراطورية pa - pa الصينية وكانت إمبراطورية To - pa قد انشقت عن الأمبراطورية الصينية الأم وكونت إمبراطورية مستقلة في نفس الوقت الذي ثارت فيه عناصر Yuan - Yuan وهم الذين عرفوا في أوربا فيها يعد باسم الآفار على سادتهم وحكامهم الصينيين وكونوا دول مستقلة ، وإن ظلت فترة تحت سيطرة إمبراطورية ٢٥٠pa،

<sup>(</sup>١) لزيد من التناصيل عن الحياة الرعوية الأولى للرك ١. كا التناصيل عن الحياة الرعوية الأولى المرك ١. ٢ P 333 .

Constantine porphyrogentius: op. Cit p67 - 77

<sup>(</sup>۲) الطبرى ناريح الطبرى ج ٧ س ٢٧

ولقد استقرت بعض العشائر بالقرب من البحر الأسود، أما بقية العشائر فباجرت في النصف اثاني من القرن السابع ، ولقد سبب البلغار المشائر فباجرت في النصف للامبراطورية البيرنطية كثيرا من المشاكل فاضطر جستنيان لدفع جزية للبلغار Kutigra في حين هاجم Wigura المستعمرات البيرنطية على شاطى، البحر Cimmerian ولقد استعمل جستنيان وسائله الدبلوماسية عن طريق الإيقاع بين الشعبين إلى جانب إرساله لحامية بيرنطية في ٢٢٥ م أقامت على البسفور(1).

الافار: وهم أيضا ليسوا عنصراً تركيةً نقياً ، خضعوا لسيطرة الصين فترة ثم استقلوا واحتلوا أراضى السلاف الشرقيين في جنوب روسيا ثم اتجهوا إلى بانونيا ومنها بدءوا التوسع في البلقان وكذلك تعاونوا مع السلاف في الهجوم على سالونيكا ووصل تفوذهم من الدون إلى الدنيبر والسهول في الجنوب احتلها Dacian (٢).

البلغار البيض \_ فى الشمال الشرقى للخزر بين نهر Volga - Arel وهم البلغار الذين ظلوا فى مواطنهم فى حين هاجر الباقون إلى البحر الأسود وهم ثلاث قبائل Bulger proper - Esegels - Barsuls .

الخزر : كون الخزر أول ولاية تركية منظمة استمرت للقرن الحادي عشر ، فني بداية القرن السادس اجتاحوا أرمينيا وعبروا إلى القوقان ومدوا نفوذهم إلى Araxes ثم اتجهوا إلى آسيا الصغرى حيث اشتبكوا مع الفرس وتعاونوا مع بيزنطة وأصبحوا حلفاء لها ، وهناك عنصر تركى آخر كان يدين بالتبعية للخزر وهم Burdas ولقد ذكر ابزرسته والمسعودي

Diehl, justinien p 33 (1)

Vasiliev: The Byzantine Empire. p 196

Vasiliev : op cit. p 196 (v)

Caston Gillard op cit. p. 3 (7)

البهم يقيمون بجوار الخزر على نهر يحمل اسمهم وهاجموا أراضى البجناك والبلغار .

البجناك : بين س المعدور المعدور المعدور البحناك وجنوبهم الحزور وشرقهم الفنجاق والمكومان وموضهم الأصلى وفقا لرواية الامعراطور مقسطنطيز المعجود المحرمان وموضهم الأصلى وفقا لرواية الامعراطور واتخذوا طريقهم لواذى Tirrah وطردوا المعجود من أوطانهم بين المدون والدنيبر ثم اتجهوا إلى المجر ، ويرجع سبب همرتهم إلى صغط المن الأتراك على حدودهم الغربية وقد احتل البنجاك مناصق واسعة على البحر الأسود وظلوا لفترة طويلة على وفاقمع بيزنطة وقاموا بالوساطة التجارية بينها وبين شعوب المنطقة وخاصة روسيا .

القفجاق: أطلق عليهم الروس اسم Polovisy و دبيون والبيز اطبون المعموم Comans والعرب القفجاق وإن ذكروا عد الأدريسي تحت اسم القومان وم فرع من شعب الكياك التركى وكانوا يعبشون عند نهر إبرتيش ويشغلون الأراضي التي تقع شمال الغز . وتمند غربا حتى نهر الفرلجا أو نهر هميم ولم يظهروا كمنصر ععال في تاريح المنطقة ابتداء من القرن الحادي عشر حيث تردد ذكرهم في الحوليات البيز نطية وكونوا أسرة حاكة في القرن الثاني عشر هاجمت الأراضي الإسلامية إلى أن أسلوا عام ١٠٤٣ م تتيجة لصلتهم بخوارزم ١١).

انهم سلالة تركية سكنت شمال شرق Vambery أنهم سلالة تركية سكنت شمال شرق حدود الترك النتار وذكر ابن رسته أنهم يعيشون فى المنطقة التى بين قبائل البجناك فى الاورال وبين البلغار gasegaliaa وفى القرن اتناسع هاجروا

 <sup>(</sup>١) أورد عدد من مؤرخي وجنراق العرب معلومات عن الثرك وقبائلهم مثل المسعودي.
 مروج الذهب ومعادن الجوهر وابن رسته ، الاعلاق النفيسة .

الأصطغرى المسالة والمالك . ـ ابن حوال المسالك والمالك ، الأدريسي أحس التفاسيم . في معرفة الأناليم .

الختلف الملاء في معى الكلمة فالرمض يذكر أنه اسر لقبيله مستفلة أو أسره حاكمة . وذكر آحرونأن،ممناها القوة والاحكام و نفوشأرحون ندكره يمعى قوم ومع ذلك عإن نقش أرحون وهو أقدم النقرش التركية لا يحدد تحديداً واضحاً القائلالتي تحمل اسمالترك، فلقد انسع الاسم حتى شمل قبائل عديدة تشكلم التركية . كان الحتان يسمى قومه « التروك ، والغزو التغزر ، ولقد وود ذكر الآراك في الحوليات البير نطبة ابتداء من القرن السادس إلى جانبشعوب تركية أخرىكالمزر والبجناك والغز والكرمان حيث أفاضت في ذكر قبائلهم والمالكالتي كونوها ، وفي القرن العاشر ذكر هم الامبراضور -قسطنطين بور فينتيوس في مؤلفاته وأطاقت المصادر الروسية على قائل الغزالذين اتصلت بهم اسم Torki . وكان الأثراك الذين كرنوا دولة الفرن السادس ينقسمون إلى قبأثل عدة، فني الشرق يوجد ال لولوس، وأطارلوس حوفي الغرب يوجد و توركش إلى جانب الغزوعدد من القبائل التركية الأحرى أشهر هؤلاء القارلوق، الايغور، القرغين وبعض العناصر التركية الى تحريت من سلطان Yuan - Yuan انجهت إلى غرب الاستس في جنوب حروسيا ثم إلى بانونيا وهؤلاء ما أطلق عليهم فما بعد الآفار وهاجموا الأمبراطورية في البلقان وسالونيكا . ولقد أطلق المرب في القربين إلسابع والثامن كلمة البرُّك على أقو أم عن التقو أ سهم(٢٠) . وكانو ا يتكلمون نفس اللغة التركية ، ونجد أن الأوربيين والروس في الأزمنة المتأخرة لم يطلقوا كلة ترك إلا على السلاجقة والعثمانيين المنحدرين من الغن ولم يطلقوها على . Pelovtay المحالة

ولقد ارتبطت الإمبراطورية بثلك العناصر التركية بعلاقات نتراوح بين العداء السافر والمحالفة، وسنتناول المناصر التركية الحالصة التي ارتبطت

Constantine : op cit,p.77(1)

بارتوق : تاريخ الرُّكُ ف آسيا الوسطى ص ٩٠١

 <sup>(</sup>۲) الطبرى تاریخ الطبرى من ۷ من ۳۲ اللادرى : دوج البدان ح ۲ من ۳ ۲

بالايبر اطورية بصلات وهي الحزر والبجناك والكومان و Magyar ، الغز. الحزر: أحد الشعوب التركية النشطة التي كونت مع جناية القرن. السادس وأحدة من الولايات التركية المنظمة التي استمرت حتى القرن الحادي. عشر، وق بدءوا استقرارهم في المنطقة باجتياح أرمينيا ثم عبدوا إلى القوقان ومدوا نفوذه إلى Arazea ثم آسيا الصغرى وبذلك بدأ صدامهم معر الفرس فأرسل إليهم الشاهنشاه الفارسي جيشا بلغ مقداره إثنا عشر ألف مِهَاتِل، ولكن استعاع الاتراك الانتصار علم واحتلال الاراضي بين Araxes - Cyrus ثم آجتلوا ألبانيا ، واضطر قباذ أمام المد التركى ولتأمين حدوده الشالية لمدسور من البحر إلى يوابة اللان وأقام به ثلاث قلاعر قرية بحدثة.، وقام خليفته كبرى أنوشروان ٥٣١ ــ ٥٧٨ م يإفامة سور حاجز على الحليج الفارسي وسمى العرب المدينة القريبة منه باسم باب الأبواب و بالفارسية Darb and وهذا الحاجز يسير إلى حبال القوقان وبلغ طوله حوالي.١٧ميلا ومع ذلك أتحذ الخزو طريقهم عبرالدويتد إلى بلاد الفوس. وفي الربيم الأحير من القرن لسادس أصبح الخزر جزء من الإمبر اطورية الركة الى كونها Tun en . و بعد وفاة Tun en خلفة ابنه Buckin و باليونانية-A-kin ( ٥٥٣ – ٥٦٩ ) وقد امتد نفوذه من أراضي Shamia إلى البحو الغرى ومن حوض نهر Tareir إلى قرب نهر kien أو نيس ، ولقدامتنت. حدود الإمراطورية في عهد حليفته Khagan Dizitul بالتركية . Sinjibα ولقد ظُل الحَزر على ولائهم طالما كانت الدول التركية قوية (١).

وقد أصبح الفرس العدو الأول للنوسع التركى، وبما أن الفرس العدو التقليدي لَهِزَنطة كان من الطبيمي أن يتحدا ضد العدو المشترك (٢) وأرسل

V-silley op. cit. p. 197 (۱) Ostrogersky : op. cit p. 73 نتبری : ناریخ بخاری ص ۹۹

حان الترك kin عاده وق سنة ٦٣٥ م . أثناء حكم جستنيان الأول سفارة البيرنطة لإجراء تجالف ، وفي عهد جستين الثاني أرسلت سفارة أخرى في سنة ٦٨٥ م وهي التي وردت في الحوليات البيرنطبة وذكر فيها اسم الترك لأول مرة وأرسل الترك مبعوثين من قينهم عبر القوقاز حيث استقبلوا استقبالا حافلا من البيرنطيين ووضعت الخطط لإنامة تحالف تركى ببرنطى

وهذه المعاهدة تضمنت إجراء تحالف في حالتي الهجوم والدفاع واقترحت السفارة التركية على الحكومة البيزنطية أن يقوم اترك بدور الوسيط في تجارد الحرير بين بيزنطة والصين وبدلك بمتنع تدخل الفرس وهذا ماكان يسعى جستنيان من قبل إلى تحقيقه . إنما الاختلاف الوحيد بين الجانبين هو أن جستنيان كان يرجو تحقيق ذلك باستخدام الطريق البحرى في الجنوب (٩٠) ، وبفضل مساعدة الأحباش . على حين أن الترك اقترحوا الطريق البحرى الشهالي على أن المفاوضة لم تؤدى إلى إقامة تحالف انصرفت الإمبر اطورية البيزنطية إلى ما حدت من تصورات في الغرب انصرفت الإمبر اطورية البيزنطية إلى ما حدت من تصورات في الغرب أن ما لدى الترك من القوة الحربية لا يكني لتحقيق النرص، ومعذلك فقد أرسل سنة ١٦٥ م عصمتده عندوبا عنه إلى الترك وسار من قليقيا إلى الرسل سنة ٢٥٠ م عصمتده عندوبا عنه إلى الترك وسار من قليقيا إلى الوسط آسا .

وفئ سنة ٧٧ه م أرسل البيز طيون سفارة أخرى عدادة وواءه ٧٠٠٠

Vasiliev : op clt, p 170 (1)

Bury : op. cit. vol I p 91

Diehl jostinien Chapot : la fiontière de عن النفارة أنظر L. Esphrati

حظیری: تاریخ بخاری س۸۶.

الذى أعلنهم بتولى الإمبر اطور الجديد تيبريوس الثانى العرش وقام فالنتيان يرحلة ثانية صحبه فيها ١٠٢ من الترك ، ولقد وجد فى العاصمة البير نطية بعض الآثراك وهؤلاء هم الأفراد الذين صحبوا السفارات البير نطية السابقة أثناء عودتها . ووصل فالنتيان إلى عرش خان الخزر في Tarxunth فى الاستبس بين الفولجا والقوقاز وبما أن خان الحزر يعتبر تابعاً للخان الأكبر فتقرر أن يدهب فالنتيان إلى خان الترك ، ولكن أثناء وجوده فى بلادهم قام عدد من الترك بماجمة مدن كريميا وساعدهم كم معمود أمير Ucigius .

ورغم أن التحالف مع بيزنطة ضد الفرس لم يأت بنتائج إيجابية فقد مظلت علاقاتهم بييز علة ودية (۱). وقد استفاد الترك من الصراع البيزنطى الساسانی (۲) فقد كان الساسانی کا كان الا كمينين من قبلهم لا يستطيعون وهم يخوضون غمار الحرب مع بيزنطة أن يحافظوا على حدودهم في الشرق خافاد الترك من هذا الوضع فسلبوهم حوض نهر جرجان الذي يصب حاليا في بحر الخرزولكن هذا أدى إلى نتيجة هامة فإذا كان الفرس لمجعققوا فصراً عسكرياً، فقد انتشر نفوذهم الحضارى. وكان تأثير المدنية الفارسية بدأ يحل محل المدنية الهندية في وسط آسياوخاصة لأن الفرس كانوا يسيطرون يحل محل المدنية الهندية في وسط آسياوخاصة لأن الفرس كانوا يسيطرون على طرق التجارة العالمية ويتحكمون في نقل الحرير إلى الصين وباستقر الرائد في أراضي فارسية . امند تأثير المدنية الإيرانية ودخل بعضهم الديانة الزرادشتيه ، ويدل هذا على أن فارس كانت تؤثر بمدنيتها وإقتصادها على جبرانها دون أن تنتصر على عسكرياً (۲).

ولكن إمبراطوربة الترك بدأيدب إليها الضعف في عهد خلفا. Sinjiba ولكن إمبراطوربة الترك بدأيدب إليها الضعف في عهد خلفا. ومع أن الخان الأكبر استطاع سنة ٩٥٥م أن يخضع انثورات التي قامت صد. ويساعدة ثلاث خانات تابعين له . إلا أن قبائل الحزر التركية بين

<sup>(</sup>۱) عن الملاقات البيرنيلية الفارسية الرجم Ammianus Marcellinus : trans. Bayres (۲) نامری تاريخ بخاری ص۳۵

الفولجا والخليج الفارسي استطاعت أن تتحرر من قوة الدولة التركية عند بدأية القرن السابع. وقد بلغت إمبراطورية الحزر أقصى انساع لها من القرن السابع إلى التاسع، ولقد ترتب أبضاً على ضعف دولة الأتراك أن خانات الترك الحاكمين في الغرب أصبحوا مستقلين استقلالا تاما وكان أتراك الغرب يشملون التركان في فارس وروسيا، والافجيم Alghem في تركستان وأذربيجان()

ولقد أصبح من حق حاناتهم أن يعقدوا المعاهدات دون أن يراجعوا في ذلك الحاقان الأكبر باش خان المقيم في الشرق(\*)، ورغم أن دولة الأراك و الغرب Toukino لم تكرب تبلغ في أواخر أيامها كرجة المغول إلا أنها كانت تتصل ثقافياً بالخارج وكانت واسطة لاتصال حضارة. الشرق الاقصى بحضارة غرب آشيا .

ولقد استغل الخزر ضعف الدولة التركية وانجهوا بنفوذهم إلى البحر الاستولاء على كرميان البيرنطية واصطدموا بالبلغار . حلفاء بيزنطة . فع بداية القرن السابع اعتنق سيد الهون مصورة من سنة ٦١٩ م المسيحية . وكذلك معل خان البلغار أبعد أن حرر نفسه من سيطرة الآفار ، ولكن عندوفاة خان البلغار أجبرهم الحزر على الاعتراف بسطرة الآفار ، ولكن عندوفاة خان البلغار أجبرهم الحزر على الاعتراف بسطرة المناء علاقهم ببيرنطة .

وبظهور العرب فى القرن السابع وقيام الحلافة الإسلامية بالقضاء على الإمراطورية الفارسية . كان من الطبيعي أن بستمر تحالفهم مع ييز نطة لمواجهة بالحطر المشترك بالرغم مين مصالحهم المتعارضة فى Crimeat ، وخاصة بعد أن قامت الجيوش العربية ــ زمن الحليفة عثمان

<sup>,</sup> Gaston, Gillard : op. cit. p. 4 (1)

Dunlopé - The History. of jewish Khazars p 178 (۲) يذكر فاميري أن التمير المصمخانبائق فاميري من التصمير المصمخانبائق فاميري المصابح

با بنتياج أراض أرمينيا وأخذ جزءا مسأراض الحزر ، وق سنة ، ١٩٠٥ الشقيك العرب على الحزر ، وقتل آلاف عنهم ، وعبر العرب وابة الخليج الفارسي وحكموا في القرن الثامن Crima وكانت المدينة الوحيدة التي قاومتهم خرسون ولكنها مالبثت أن سقطت بعد فترة قصيرة (1) .

وفي عهد جستشيان الثاني ٦٨٥ – ٦٩٥ م طرأ تغيير على العلاقات البيزنطية الخزرية تتيجة للصراع على العرش البيزنطي فبعد حلع جستنيان الثاني آخر أفراد أسرة هرقل سنة ٦٩٨ ملجأ إلى Daras في كريميا وأرسل لخان الخزري Vasi يستنجد به واستفله ألخان استقالاً طسا وزوجه أخنته ثيودورا ، وأقام جستنيان في Tamatach التي تخص الخزر ، ولكن الامبراطور تيبريوس أسبار طلب من الخان تسليمه ،فاستجاب الخان اطليه حرصًا على علاقاته الطبية مع بيزنطة . ولكن ثيودورًا حذرت زوجها فهرب في الوقت المناسب إلى شواطيء البحر الاسود وتلي ذلك استعادته تعرشه وبمجرد أعتلائه العرش أرسن نمي استدعاء زوجته الحزربة والبنه منها الذي كان قد ولد بعد هروب والده وأطلق على الطفن اسم تبيريوس وعين كامبراطور مشارك ولكن لم يقدر له الحمكم فقد قتل مع والده نتيجة لتُورِدُ، نقد قررالامبراطور معاقبة الخرر لاستيلامُهم على خرسون وأرسل أسطوله ثلاث مرات لاستعادة المدينة . وحقق الجيش البيزيطي نجاحا يحدودا ،ولكن جيش الخزر اضطره لرفع الحصار على المدينة اتى ظلت فى أيديهم إلى عهد ثيوفيل(٢) .

وخوفا من انتقام الامبراطور أعلن الجيش والاسطول لنورة والتي انتهت عصرعه

Un dep , sp Cit - 'p 112 / 175 (1)

silve : 69 Cr 9255 (4)

The SEY . Of Marie 1

England Parking and Cal

وما لبئت العلاقات أن عادت إلى طبيعتها الأولى عنى أن ليو الايسورى طلب من خان المؤير ابنته كروجة لابنه قسطنطين وبعد اعتناقها المسيعية سميت إرين والبنها ليو ألمدى أصبح محمل اسم الحزرى حكم الاصراطورية ٥٥٠م وفي عهدده جمل للخزور منعقة سنوية تسمى Talt zakas

وفى القرن الثامن حدث صراع بين الحزو والعرب دمرت نقيجة له أراضى جورجيا وارمينيا ، والغريب أن مؤرخى العرب لم يذكروا الحزر إلا قبل النصف الثانى من القرن التاسع ؛ وفى ٧٩٩م اجتاح الحزر أراضى الرمينيا بحيش كبر ولكن الخليفة هارون الرشيد استطاع طردهم وكانت هذه آخر مرة تجتاح جبوش الحزر أراضى جنوب القوقازو آسيا الصغرى، ورغم عدائهم للعناصر الإسلامية فإن الفرق الرئيسية من الجين الزرى والمسماة قراسيا كانت تتكون من حوالي ١٢ ألف مقاتل وأغلبه من مسلمي خوارزم ولقد ظل الحزر حلفاء أوفياء لبيزنطة إلى سقوط دولتهم على يد برتسلاف الروسي في القرن الحادى عشر.

م، غم صلتهم بببرنطة فإن المسيحية لم تنتشر فى بلادهم على الماق واسع فقد انتشرت انتشارا محدودا فى كل من القوقازو orimea ، وأكن القير التي كانت لهاالغالبة كانت اليهودية وحتى الإسلام لم يلقى الشجابة وانتشار بينهم رغم وصول دعاته فى النصف الثانى من القرن العاشر (1).

البجناك : Patzinak وذكرتهم المصادر الصينية في الفترة الأولى تحت أسم الـ Kang - المرب أسم البجنك وذكرهم قسطنطين

<sup>(</sup>۱) فى عهد ميخائيل النامن ٩٦٠م ارسل ملك الحرّر بطلب من الامبراطوران برت البه بأشخاص يقومون بشرح التقيدة المسيعية فارسل بعثة تبشيرية يقودعا كاهن يسمى فسطنطيم ونابلت خان الحرّر في سمندر ورعم جهود قد لنطين واتباعه فلم يحرز نجاحا .

الباز العربي : الدولة البيرنطية ص ٧٦٨

\*Porphrogoonitius في كتابة De Adminstrand Imperio في كتابة القرن العاشر. وتحدث فيه عن إدارة والامبراطورية مع دراسة الجغرافية البلاد الاجنبية والعلاقات التي تربط بيزنطة بالامم المجاورة واستهل هذا الكتاب بفصل عن الأقوام التي تجاور بيزنطة من جهة الشهال كالبجناك والروس ، والغزو والخزر . ولقد ذكر قسطنطين انهم هاجروا من وسط آسيا إلى جنوب روسيا في المنطقة بين الفولجا والأورال ومع بداية القرن التاسع طردوا magyor من أوطانهم بين الدون والدنيبر وتحت ضغط قبائل الغز اتجهوا إلى الغرب، واحتلوا أراضي السلاف في شيال غرب البحر الائسود وأن كانت بعض قبائل منهم بقيت وخضعت لسيطرة الغز ومن موطنهم الجديد هاجموا crimea البيزنطية ، فرأت ببزنطة أن تستغل تلك الهجرة لصالحها وفي نفس الوقت تمنعهم من التوسع على حساب أراضيها فعقدت محالفة معهم ضد اعدائها مرب الروس والبلغار ولم يقتصر التحالف على الجانب السياسي بل تعداه إلى الجانب الاقتصادي نقام البجناك بدور الوسيط التجارى بين خرسون البيزنطية وبين الروس والخور (۲):

ولكن منذ القرن العشرون العاشر بدأ الوضع بين الطرفين يختلف وساءت العلاقة نتيجة لتحالف البجناك مع الروس (٢) فتذكر الحوليات الروسية في عام ٩٤١ م تحالف البجناك مع الامير الروسي ايجور ضد بيز نطة حيث حشد جيشا من عناصر مختلفة كالور نك والروس والبولياني والصقالبة والبجناك واضطر روما نوس ايكا بنيوس الا أن يعرض عليهم دفع جزية إلا أنهم رفضوا ، ولكن البيز نطيون استطاعوا الانتصار عليهم واجبار

Camb. Mcd. Hist. Vol 4 P 205(1)

Vasiliev op cit p323 (x)

Ramboud op. clt p 378 (+)

الحيش الروسى وحلفائه على التراجع وتوقيع معاهدة صلح تعهد فيها الطرفان بعدم الإعتداء وتجدد التحالف الروسى البجناك في عهد زمسكيس سنة ٩٠٥ م وأحرز القائد بارداس نصرا عليهم ووقعت أعداد كبيرة مز البجناك في يده وهزم الروس في أدرنة (1).

وقى عهد بإسيل الثانى ٩٧٦ — ١٠٢٥ م تجاورت أراضى البجناك والامبراطورية نتيجة لإخضاع بيزنظه لبلغاريا ولضغط الكومان عليم، ولقد رفض البجناك معاونة قيصر البلغار أثناء صراعه مع بيزنطه خوفامن تعرضهم لغضب الامبراطور، وإن كانوا قدحاولوا فى عهد خليفته قنسطنطين الثانى الهجوم على الاراضى البلغارية، ولكن الدوق البيزنطى لبلغاريا قنسطنطين ديوجين أنزل بهم هزيمة ساحقة (٢٠ ورغم ذلك فإن البحناك حنى منتصف القرن الخادى عشر لم يمثلوا خطر مباشرا على الامبراطورية.

البحناك في الأروال المسلالة تركى آخر تداخلت أراضيه مع البحناك في الأروال وذكر Magyer أنهم سلالة تركية وذكر تهم المراجع البيز نطبة تحت اسم الترك والمصادر العربية . أطلقت عليهم ماجوريان وذكر ابن رسته أن مساكنهم الأصلية بين البحنك الذين يعيشون في شكل قبائل في الأورال وبين البلغار في أرض البشكير Bashker ومع بداية القرن التاسع هاجروا إلى شواطي والبحر الأسود وسكنوا شمال شرق حدود الترك التتار . و انجهت عدة عشائر منهم في فترة سابقة إلى الأراضي الفارسية ولقد احتل Magyer في البدا يقالمنطقة

Ostrogersky op . cit p262 (1) Camb. Med . Hist.vol 1, p205

Saldwin The Crusades vol. 186 (1)

بين الدون والدنيبر التى كانت جزءا من أراضى الخزر واختطلت عناصر منهم بالخزر ولكرخ طردهم البجناك أو اصلوا الهجرة إلى الاراضى شمال غرب البحر الاسود ووصلوا فجنوب روسيا ومولدافيا ، ثم اتجهوا للمجر وتحالف مهم الامبراضور ليو سنة ٨٩٤ م صد البلغار (١٠).

ولقد اتجهت عناصر منهم إلى إيطاليا ٨٦٩م ثم اجتاحوا موافيا وبافارياولكن هزموا. وفي نفس الوقت اجتاحوا ترافيا وتحالفوا مع البنجاك ووصارا لأبواب القسطنطنية . ولقد طلبوا جزية من بيزنطه بوفي ٣٣٤ م اضطرا الابراض رومانوس ليكابو نيس Eccaponus إلى إرسال الشريف Theophanes إليهم لعقد مناهدة لمدة خس سنوات وحاولت بيزنطه كسبهم كحلفاء ضد البجناك (٢) ولكنهم اجتاحوا البلقان من ٩٥٨ بيزنطه كسبهم كحلفاء ضد البجناك (٢) ولكنهم اجتاحوا البلقان من ٩٥٨ في حربه ضد البلغار ولكن انتصر عليهم حاكم البلغار الوسي Tearsimon . وما لبث أن احتل البجناك أراضيهم على البحر الاسود غانجهوا إلى المجر حيث اعتنقوا المسيحية في ٩٧١ م .

القفجان : ـ فرع من الكيمال الاتراك هاجروا من آسيا الوسطى إلى المنطقة التي تمتد من نهر إبرتيش إلى نهر الفولجا ونهر Kama ولقد أطلق عليهم البيز بطبول أمم Comana وابتدأ من الفرن الحادي عشر بدأت عجرتهم الكابري فاندفسوا إلى أراضي البنز الذين اضطروا تحت ضغط الففجان عليهم في الشمال إلى إنحاه سي جنوب والغرب واستولى القفجاق

Camb . Med . Hist vol 4 p205 (1)

Kambaud , op. vit p , 839 (4)

Coll Mer . Bur ocher 199

على الاراضى التى تركها الغز فى حوض نهر سيحون بعد هجرتهم إلى أداضى البجناك فى جنوب ووسيا و دخلت مناطق الإستبس فى نفوذهم وأطلق عليهم. الروس لقب Polovtsy ولم يكن القفجان وحدة سياسية متحدة بل كانوا وحدات منفرقة برأس كل منها خان وفى القرن الثانى بدأت الحوليات البيزنطية تردد اسم الكومان كاعداء ولكن لم يشكلوا خطرا حقيقا ، وفى نفس الوقت هاجم القفجاق المسلمين حتى اضطر المسلمون للاتحاد والكرج لصد غزواتهم واستطاعوا الاستيلاء لفترة على يدبند وشابه ران ولكن نتيجة لصاة القفجان بالخوارزمين وتأثرهم بالمدنية الإسلامية فان أعدادكيرة منهم دخلت الإسلام فى النصف الثانى من القرن الثانى عشر (1)

الغز : \_ أحد الشعوب التركية التي هاجرت من أواسط آسيا وخضه الغز للصين ثم استقلوا عنها وانضموا إلى أمبر اطورية عصوا ٢٠٠٠. ويقال أن خانات الاتراك الغربيين كانوا من الغز ومعذلك فإنهم دخلوا في صراع مع أتباعهم من القبائل الغزية التي كانت دائمة الثورة (٢٠٠ ومم انهيار دولة الاتراك في القرن الثامن تفرقت قبائل الغز في الجهات مختلفة غاتجه بعضها وفقا لرواية قنسطنطين بورة فوجنيتوس في أواخر القرن الناسع وبداية العاشر إلى مناطق الاورال والفولجا حيث طردوا البجناك واحتلوا غلا المناطق وفي هذه الفترة بدأت صلتهم بالروس بعد عبورهم الفولجا لجنوب المناطق وأطلقت عليهم المصادر الروسية بمحدوا الإغارة على أراضيها رغم دخول بعضهم في الفرق الامبراطورية واعتناق عدد منهم المسيحية وفقا دخول بعضهم في الفرق الامبراطورية واعتناق عدد منهم المسيحية وفقا

Rambaud ; op - cit p. 382 (1)

Camb . Med . Hist void- p185 (7)

<sup>(</sup>٣) بارتولد ؛ تاريخ الترك في آسيا الوسطى س ١٠٢

لمذهب الارتوذكسي ويقال أن الغز في الفترة الأولى من تاريخهم أثناء خضوعهم للصين تأثروا بالديانة البوذية ولقد أتجهت عشائر من الغر إلى الأراضي المتأخمة للحدود الإسلامية حيث التتي بهم جغرافيو العرب في القرن العاشر ، ولقد ذكرت المصادر الصينية أن الغز المقيمين غربا ينقسمو 1 عشر قبائل وأن خمسا من قبائلهم شمال نهرايلة وخمسا في جنوبه ولقد تجاورت الأراضى الإسلامية مع أراضي الغز حتى أن ثلاث مدن تركية من الخاضعة لسلطان الغز أسفل نهر جيحون وهي جند،خواره ، ينغي كنت قد اعتنقت الإسلام ، ولقد اشتبك الغز مع المسلمون عند نهر سيرداريا وكانت الغلبة للجانب الإسلامي ، فاحتل القارلوق محل الغز عند ضفتي نهر جو ٧٦٦م ولكن في القرن العاشر بدأت أعداد كبيرة من الغز المقيمين عند نهو سيرداريا تدخل الإسلام نتيجة لصلتهم بالخوارزمين وقام الغز المسلمون بمقاتلة من يجاورهم من المالك التركية الوثنية . . والغريب أن المسيحية وصلت أيضا إلى بعض قبائل الغز لاعتناق بعض أهل خوارزم المسيحية نتيجة لصلتهم بالخزر ولقد وصلت المسيحية لبعص المدن التركية منذ القرن الرابــــع الميلادي فحينها ذهب الأمير إسماعيل الساماني في عرم ۲۸۰ ه ۸۹۳ م لفتح طراز (طالاس) وجد أن جميع أهلها وأميرها يعتنقون المسيحية على المذاهب النسطورى ويقال أن المسيحية انتشرت في المنطقة منذ القرن الرابع الميلادي (٣).

ولكن فى بداية القرن الحادى عشر عبر فرع آخر من الغز الدانوب سنة ١٠٦٥ م وكانت تلك العشائر قد تجمعت فى شكل هجرة شاملة فبلغ عدد مقاتلهم ستمائة الف مقاتل ، وهذه الهجرة اتخذت وجهها إلى الأراضى

<sup>(</sup>۱) بارتولد : تاريخ الرك في آسيا الوسطى ص ١٠١ مـ ١٠٠

<sup>(</sup>۲) النرشخي تاريخ بخارى تحقيق عبد الحبيد بدوى ص ۱۱۲

البيرنطية وذكرتهم المصادر البيرنطية تحت اسم @oza ولم ينضم هؤلاء الغز إلى احوانهم البجناك ، بل بدؤا في عاربتهم فهاجروا البجناك إلى شبه جزيرة البلقان وتبمهم الغز هناك حتى التقوا بالقوات الأمبراطورية وهزموها واسروا إثنين من قادتها Bataniate . APoxapes وذلك في عهد قسطنطين دوكاس تلى ذلك انقسام العشائر إلى عدة أقسام اتجهت جماعة منها إلى سالونيك وبلإد اليونان ولم يستطع الامراطور مراجعتهم لانشغاله في عدة جبهات في الغرب أو آسيا الصغرى حيث الترك السلاجقة (١<sup>٠</sup> فحاول استمالة رؤساء تلك العشائر ومنحهم الهدايا ودعوتهم لعاصمته لم تجدى تلك الوسائل بلكشفت عن عجز الامبر اطورية فقرر الامبراطور الخروج بنفسه،ولكن انقذت الامبراطورية بسبب عامل خارجي لم يكن لها به دخل ، فالترك لم يحتملوا البردالقارس فانتشرت بينهم المجاعة والأمراض(٢٠)، إلى جانبأن البلغار قتلوا عددآ كبير منهم وخضعت جماعات غزية لبيزنطية فالزلوهم بمقدونياكها يفلحوا الأرض ويمدوا الجيش بالجند أى طبقوا عليهم نظام Themes حيث يمنح الجند مساحات مر. الأراضي في مقابل الخدمة العسكرية (٢).

وحظى قادتهم بكل رعاية من بيزنطة. ولقد دخلت فرق منهم إذّ الجيش كمتطوعين وهذا يوضح أن جيش الامبراطور رومانوس ديجانيوس الذى خاض به معركة ملاذ كردكان به عدد كبير من للغز .

وفى عام ١٩٧٣ م عاد الغز مع البجناك. لمهاجمة الامبراطورية فانصموا لنيستور حاكم الدانوب الثائر على الامبراطور ميخائيل السابع

Baldwin op. cit vol 1 p187 (1)

Baldwin op. cit vol I p 187) v)

Ostrogorsky op. cit. p 301 - 303 (r)

ولكن عند اقتراب المغتصب من القسطنطينية تخلوا عنه(١) .

ولقد استغل النز والبجناك النزاع على العرش يعد عزل ميخائيل السابع لنهب أراضى الامبراطورية وتخريبها فى البلقان والأناضول وكان كلا الفرقاء يسعى لضمهم إلى جانبه مما أتاح لهم فرصة اضفاء الشرعية على ارتيادهم لأراضى بيزنطه واتهى الأمر بعقد صلح بينهم وبين الامبراطور نقفور بوتانياتس ولكن أخطر العناصر الغزية كانت تلك التى اتجمت إلى الجانب الإسلامى فى الغرب، واعتنقت الإسلام وقامت بمهاجمة أراضى بيزنطه بل اقتطاع آسيا الصغرى و نقصد بها السلاجقة (٢٠).

ولم تكن صلة ببرنطه بالشعوب التركية قائمة على المحالفة أو العداء فقط بل استطاعت الامبراطورية الإستفادة من تلك العناصر باستخدامهم كمقاتلين وجنود فى جيوشها ، كما حدث مع الغز وتوطنيهم فى مقدونيا . وكذلك مع قبائل التبنشجير والكومان الذبن دخلوا الغرق الامبراطورية وسنلاحظ أن الجيوش البيزنطية ابتداء من القرن العاشر تحوى مقاتلين من الكومان والغز والبجناك ولقد اتخذ بعضهم مساكن دائمة فى ولاية الإناتوليك ، الأناضول ، واعتنق المسيحية ، بل إن المسيحية وصلت إلى موطن الترك فى آسيا الوسطى ، ووفق رواية البيرونى وهو من علماء القرن الحادى عشر يذكر أن عددا من القبائل التركية اعتنق المسيحية عل المذهب الأرثوذكيني واستخدمت بعض قبائلهم الأبجدية السريانية . وقد اعتنق المرافية .

Baldwin : The Grusades voll p136 (1)

Ostrogorsky . op. cit p313 (۲) حکم تغور الثاث Botanelates حکم تغور الثاث

كل من البلغار والأفار و Mayger المسيحية ولقد ظلت تلك الشعوب لا تمثل خطرا حقيقا على بيزنطة إلى القرن العاشر .

ومنذ بداية القرن الحادى عشر بدأ الوضع يتغير فالجفاف بدأ يعم تركستان وبدأت القبائل التركية تتحول وتتجة للغرب، واتجهت أنشط القبائل التركية وهم الغز بهجراتهم وجهة أخرى حيث أراضى الحلاقة الإسلامية واعتنق عدد كبير منهم الإسلام.

# الفضلالتاني

## 

بفتح العرب لفارس كان من الطبيعي أن ترث الدولة الإسلامية نفس. الأخطار والأعداء الذين كانوا على حدود الدولة الساسانية . فالبيز نطيون في آسيا الصغرى ، وعلى حدود خراسان كان الاتراك .

ولقد عانى الساسانيون منذ القرن السادس من هجر التوغز وات الشعوب التركية وخاصة بعد قيام المبراطورية الترك التي كونها Tomen. وكانت أكثر الشعوب التركية ارتياد الأراضى الفارسية الحزر، وخاصة في عهود قباذ وكسرى أنو شروان فتوغلوا في أراضى فارس بل وصلوا إلى آسيا الصفرى عن طريق الدربند. ومع انهيار دولة الأتراك الغربيين في القرن الثامن تفرقت القبائل التركيه الخاضعة لها وانجهت وجهات مختلفة فانجه عدد من تلك القبائل إلى المناطق المتاخمة لحرسان بالقرب من نهر جيحون، وبذلك تجاورت أراضى المسلون مع أراضى الأثراك الغربيين وكان على العرب تأمين حدودهم ضد الخطر التركى إلى جانب أن المسلون رؤوا فهم أرضا خصبة لنشر الدعوة الإسلامية لبقاه غالبيتهم على وثنيته.

فطبيعة العلاقة بنين المسلمين والآنراك تنقسم إلى قسمين الآول تم عن طريق الفتح والثانى عن طريق الاتصال الحضارى والدعوة السلمية .

القتوح الاسلامية لبلاد ماوزاء الهز

أتجبئ أنظار العرب منذ عهد معاوية إلى فتح بلادماوراه النهر

ولكن الغزوات الإسلامية الأولى كان الهدف منهما سبر غور الأتراك وطبيمة بلادم فهى عبارة عن هجوم خاطف لا يلبث أن يعود فيه العرب إلى خراسان محملين بالغنائم، وكان أول ارتياد لاراضي تركية على يد عبدالله ابن زياد في أواخر ٥٣ هو أوائل ٥٥ ه ( ٢٧٢ م - ٢٧٣ م ) فعبر نهر جيحون إلى بخارى واستولى على مدرب بيكندورامين ، ولقد تصدت له القوات التركية ولكنه أجبرها على التراجع ، واضطرت حاكمة بخارى المهادنته ودفع ملميون دره ، فلما عزل و تولى سميد بن عثمان أمر خراسان الشبك مع عسكر الصف و محرفه وكش و تخشب (١) الذي قدم المجادة البلخ بحارى ولكن تراجموا دون قتال واضطرت حاكمة بخارى لزيادة البلخ المقدم للعرب .

وفى ٥٦ هـ – ٦٧٥ م عبر نهر جيحون إلى وادى جيحون وبلاد الصفد (٢)،ثم اخضع مقاطعات نهر سيحون ثم فرغانه وخوارزم وكريميا فشملت غزواته إقليم ما وراء النهر ووصلت إلى الشاش وإقليم كاشغر مركز الأنراك الشرقين .

وفى عهد يزيد بن معاوية تولى مسلم بن زياد بن أبيه إمارة خراسان فتجدد الصراعمع الأتراك واتحدت جيوش بخارى والصفد وقوات تركية من التركستان مع اميرخن (٢) وحققت الجيوش الإسلامية انتصارا كبيرا على الأتراك وغنموا الكثير واضطرب الخاتون صاحبة بنارى الفع أموال عظيمة .

وإن كانت تلك العزوات لاتمثل غزوا فعليا إنما العتح الحقيق

<sup>(</sup>١) جم هذه المدن بركستان مجم البشان

<sup>(</sup>٣) أنو بكر محد بن جس الترسيلي : ناويج عاري د. ١٠

<sup>🐣</sup> ان څخي ؛ تاريخ اطور س

تم على يد قنيبة بن مسلم الباهلي والى خراسان فى عهد الوليد بن عبد الملك. و فبعد الخصاعة خراسان كاما تم على يدية فتح طخارستان (١) وعبر جيحون سنة ٨٨ هـ مـــ ٢٠٧٩ و استولى على بيكند و خنبون (٢) و تارب ، واجتمع جند الترك بقيادة ملك الصغد و انضم اليهم الملك كورمغانون بن اخت ملك الصين ، وأجبر الترك على التراجع واستولى على بخارى وكانت هذه رابع مرة ينزوهذه المدينة ، ولقد استمرت فتوح قتيبة من ٥٠٥ – ٢١٥م فقتح الصغد و خوارزم وسجستان وسمر قند وغزا أطراف الصين وفرض جزية على من يسكن هذه المناطق وأصبح يلى بلاد ما وراء النهر و خراسان و الى واحد .

ولقد نتج عن الصراع بين الأنراك الغربيين والمسلمين انهبار علكتهم وانقسامها وظلت بلادهم حتى التي لم يصل اليها الفتح في فتن وقلاقل ، وهذا أدى إلى انصراف المسلمون في الفترة التالية لتأمين فتوحهم ضد غزوات النرك فأقاموا الأسوار والحنادق للمحافظة على البلاد الواقعة على الأنهار في الصفد وبخارى والشاش ، وباخضاع الأهوبين لدولة أتراك الغرب إنجهت انظارهم إلى ما يلى ورأء النهو حيث موطن الأتراك الشرقيين الذين كانوا بحسكم موقعهم على صلة بالصين وحكامها ، ودأبوا على الاغارة على مناطق ما وراء النهر الخاضعة للمسلمين وكان وطن الأنراك الشرقيين يمتد من نهر شاما إلى البحر الغرب، ومن حوض نهر mara إلى قرب نهر ينسى من منهم الوراء النهر إلى حتى السهوب الروسية وشرقا لحدود الصين ولقد ذكرت المصادر الاسلامية ثلاث اقوام من الترك في المنطقة من ولقد ذكرت المصادر الاسلامية ثلاث اقوام من الترك في المنطقة من

<sup>(</sup>١) الرشيخي : تاريخ بخاري س ٢٦ ٤

 <sup>(</sup>۲) قرية في بغارى محجم البلدان ج ۲ مر ۴۹۶

سحر الخزر إلى حدود الصين: الغز ينتشرون فى الآرض المحتلة من بحر الحزر إلى أوساط بحرى سيرد اراريا ، القارلوق ينتشرون فى الأراضى الممتد شرق فرغانة التفزغر والطوقوز اغوز يسكنون الأراضى التي تبدأ من حدود أراضى القارلوق وتمتد حتى الصين (١).

واتهز الاتراك الشرقيون فرصة الصراع الإسلامى للتوسع فى بلاد ما وراء النهر فتذكر نقوش ارخون ان فى السنوات بين ٧١٠ — ٧١٥م أسته لى الاتراك الشرقبون على دولة توركه ش الغربية لفترة محدودة وانهم وصلوا إلى تمر قابوع = الباب الحديدى بين سمرقند وبلخ وذكر البعض انه بين الصغد وطخارستان ، وأرسل الآمويون منذ عهدعر بن عبد العزيز الحملات ضدهم على يد الجراح بن عبد الله ، وعبد الله بن معمر اليشكرى . وفي عهد الخليفة هشام غزا مسلم بن سعد الاتراك الشرقيين وكان قد قطع . النهر لحربهم ولكنه عزل وولى اسد بن عبد الله وطلب منه والى العراق خالد بن عبد الله القسرى الاستمرار فى الذروة فسار إلى فرغانة وأقبل خالد بن عبد الله القسرى الاستمرار فى الذروة فسار إلى فرغانة وأقبل اعتصروا وأسروا حاكم السفد وأحد القواد الترك (٢)، ثم غزا آسدا الغور وهى جبال هراه فى ١٠٧ ه وفى العام التالى عزا الحتل ولكنه هزم ثم قائلهم مسلمة بن عبد الملك ووصل إلى باب اللان ولقيه الحان فى جموعه ولكن لحقت الهزيمة بخان النرك .

ولقد استغل الأثراك الشرقيون ما قام به الأشرس بنعبد الله السلمى والى خراسان فى عهد هشام بن عبد الملك تجاه الأثراك فى بلاد ماوراءالنهر

<sup>(</sup>١) بارتولد : تاريح النرك في أسيا الوسطى س٧٤

<sup>(</sup>٢) المارى: تاريح الرسل و اللوك س٧ س ٢٤

نقد دعى أدل سمر قند وبلاد ما وراه النهر إلى الإسلام على أن توضع عليه الجورية فأجاب إلى ذلك فله السلموا وضع عليهم الجورية وطالهم بها وتسبب هذا في مناصبة الاتراك الداء بل أن سبعه آلاف من أهل السفد وجسوا عن الإسلام واستنجدوا بأثراك الشرق بولقد أشتبك اشرس وفطن بن قنيبة بن مسلم مع أهل السفد وبخارى وخاقان النرك الشرقيين وكان النصر فى البداية حليف النرك ولكن استطاع المسلمون الانتصار على النرك فى النهاية وهز يمتهم . ومالبث خاقان الترك أن عاود الهجوم على المنطقة قرب بخارى وانضم إليه أهل فرغانة وحاول الترك التفاوض مع المسلمين ولكن توقعت المفاوضات بعول اشرس وتولى جنيد فتجدد القتال مع الترك وخافانهم بالشعب وغزا جنيد طخارستان ونزل على بلخ .

ومع ذلك فإن أعنف الحلات على آثراك الشرق تعود إلى ولاية نصر ابن يسار على خراسان وبدأ عهده برفع الجزية عن أسلم. ولقد غزا نصرا بلاد ما وراء النهر ثلاث مرات. فني المرة الأولى غزا بلخ ثم اتجه لمرو وفي الثانية غوا ورغش وسمر قند ثم غزا الشاش وسقط آحد خانات الترك الشرقيين وهو كورصول (۱) وقتل ،واتجه نصر بعد ذلك إلى إلى الرغانة في الشرقيين الف ثم غزا عرشستان وغور والمختل وطبرستان وكان عدد من الترك من أهل الصغد بتيجة لمفتل خوانان والتال في ولايه اسد قد غادر بلاده ،ولكنهم أرادوا العودة إلى الصغد ثانية نتيجة لما سمعوه من عدل نصر « تفرقت الترك في غارة بعضا على بعض ، فطمع أهل السغد في الرجعة اليها وانحاز قوم منهم إلى الشاش ، فلما ولى نصر بن سيار أرسل

<sup>(</sup>١) الطيرى : تاريخ الرسل والملوك ج ٧ ص ١٧٤

اليهم إلى المراجعة إلى بلادهم (۱) ، واستجاب لمطالبهام الله عدها بقيه المسلمين تعدى على الدين وعلى العدالة ، فتراجع عن ذلك . » في هذه السنة غزا نصر فرغانة غزوته السانية وذلك في عهد الوليد ونذكر المسادر الصينية أنه في عام ١٧٥٥م انهارت دولة الترك الشرقيين وحل محلهم الايغور وكان المقر الرئيسي لخاناتهم يقع على نهر أورخون ولقد ظلت هذه الدولة إلى سنة ١٨٥م وانقرضت على بد القرغيز الزاحفين من الغرب ، وكان سقوط المهالك التركية في يد العرب فيه تمديد للصين و حكامها ، فاشتبك الصينيون مع الحكام المسلمين العاسمين الذين واجهوا الصين ، وأغرا فتح بلاد الاثراك الشرقيين وهرموا الجيش الصيني في ١٥٥ م (۱) .

ولقد استمر العباسيون فى سياسة التوسع على حساب الاتراك الشرقيين وخاصة بعد أرب اصبحوا جماعات متفرقة فى عهود المنصور والرشيد والمأمون، وكان الترك فى السغد يتورون من آن إلى آخر على الحدكم الإسلامى ولم تمكن الحلافة تتردد فى قمع الفتنة فنقض اصبهذ ضعرستان العهد بينه وبين المسلمين عدة مرات وقتل من كان ببلاده من المسلمين وغزا المنصور فرغانة واقد تقدمت الجيوش الإسلامية فى الصغد واشروسنه وفرغانة وصلوا إلى اسوار الصين ورغم التصارات المسلمين الحربية فإن الوسائل السلمية كان لها الركبير فوصلت إلى قبائل وشعوب تركية م عسها المتحر

### التوسع السلمي

كان الأتراك الذين كونوا دولة القرن السادس يعتنقون العقيدة الممانية القائمة على تناسخ الأرواح ووجود الهي الصدء والطلام (٢). وابتداء من

<sup>(</sup>۱) الطبرى : تاريخ الرسل والماوك = ۷ س ۲،۰

<sup>(</sup>۲) التنبري: تاريخ الرسل والماه ك ج ۹ س ۱۶۹ ـ ، ۱۵۰

Camb Med Hist vol 4 p 336 (v)

القرن السابع دخلت المسيحية والزراد شتية والمانوية الى وطن الاتراك وإن كان المبشرين النساطرة قد وصلوا إلى بعض المدن التركية قبل هذه الفترة (١) واعتنقت بعض قبائل التغزغز الزراد شتية وهي عقيدة الساسانيين واعتنق الايغور المانوية وكذلك أهل بلخ وطخارستان وهي عاولة التوفيق بين المسيحية والزراد شتية والبوذية ، وكانت المانوية أكثر العقائد التشارا بين القبائل التركية ولقربها من البوذية لم يستطع مؤرخي المسلين كالبيروني والمسعودي النفريق بين الترك وحدم (١) والمسعودي النفريق بين البرق التشارا واسعا على حين يجزم المسعودي بأنها منتشرة بين الايغور وحدم (١) ولقد سعى المسلون في الوقت الذي بدأت فيه فتوحهم لنشر الإسلام ولقد على الترك يدعوه إلى الإسلام ولكن لم تلق دعوته المتجابة (١) ومع ذلك فقد حقق الإسلام والحضارة الإسلام المتجابة (١) ومع ذلك فقد حقق الإسلام والحضارة الإسلامة انتشارا

أولها ظهور التبشير الفردى الإسلاى سواء فى داخل العالم الإسلاى . أو خارجه مرتبطا بالتصوف الإسلاى فى كانت حياة الصوفية ومناقبهم لها تأثيرها على الاتراك ولقد انتشر الإسلام فى أماكن كان فيها بوذيون ومانويون ونصارى ، ويرجع هذا إلى تفوق العالم الإسلامى ماديا ومعنويا

عقائديا وحضاريا أكثر بما حققته حروبهم فنجد أن عددا من القبائل

التركية بدأ يدخل الإسلام، بل قامت مدن إسلامية تركية خاضعة لحكام

غز لم يعتنقوا الإسلام وهي مدرح جند . خوراه ، ينغي كنت في القسم

الأسفل من نهر سيحون وهذا يرجع إلى عوامل عدة :

<sup>(</sup>١) الرشخي بخاري ص ١٤٠

<sup>(</sup>٢) بار تولد : تاريخ النرك في آسيا الوسطى ص ٤٩

<sup>(</sup>٣) بارتولد : تاريخ الدك ف آسيا الوسطى ص ٤٩

على كل البلاد المتمدينة ، فالبدو فى كل وقت بحاجة إلى حاصلات البلاد المتحضرة، وكان هؤلاء البدو يألفون البضائع الإسلامية ويتأثرون بطراز حياة المسلمين بوجه عام ، وكانوا يتأثرون كذلك بالاسلام لا من الناحية الدينية فحسب ولكن من الناحية المدينية أيضاً فالانضام إلى العالم الإسلامي المتحضر لم يكن ممكنا الا إذا دخلوا في الإسلام ، إلى جانب ان الخلافة العباسية أرسات دعاتها إلى خراسان واقليم ما وراء النهر وكانت الدعوة قائمة على أسام أن ينال كل من أسلم حقوقه السياسية والمدنية دون النظر إلى جنسه وكان بما صرف الترك عن الإسلام وما أدى إلى ارتداد بعضهم في العهد الأموى فرض الجزية عمن أسلم . ولقد ساعد على انتشار الإسلام وجود المدارس الإسلامية فاليها يرجع الفصل في أن الديانة الورادشية قد زالت من بلخ وطخارستان سريعا وان ظلت متهاسكة بعض الوقت في بلاد ما وراء النهر .

ولقد لعبت المدارس الإسلامية في بلاد ماوراء النهر وحراسان دورا كبيرا في نشر الإسلام وكان ومنها مستقلا عن الحكومات القائمة . ودخلت أعدادكبيرة من البرك إلى قصور الأغنياء والحلفاء كغلبان وجوارى لما تمتعوا بهامن جمال وقوة جسدية واستكثر منهم الحلفاء وأصبحوا يكونوا فرق حرسهم الخاص فالقالاج والخالاج كانوا من الغر (١) ومنذ عهدالمعتصم تغلبت العصبية التركية فالمعتصم كان يميل إليهم إذ أن أمه تركية الأصل إلى جانب عدم ثقته بكل من العرب والفرس فاستكثر منهم حتى بلغ عددهم ثمانون الفا وأشأ لهم مدينة سرمن رأى ومنذ ذلك الحين بدأ العنصر التركى يلعب دور رئيسياً في مفدرات الخسيلافة ولقد وصلت الابجدية

<sup>(</sup>١) البلاذري : فتوح البلدان س ٢٠٠

العربية إلى الترك فى القرن الثاءن . وذكرت المصادر الصينية أن قوافل المسلمين التجارية فى القرن الثامن كانت تصل إلى القرغيز ولقد اهتم المسلمون بالمطرق المؤدية إلى الصين وكثرت المعلومات فى المؤلفات الإسلامية فى القرن العاشر عن الطريق إلى الصين والأقوام التركية الساكنة بمحاذاته .

ولكن الفضل الأكبر في نشر الإسلام يعود إلى آل سأمان الذين بسطوا سلطانهم على أواسط آسيا في القرنين التاسع والعاشر ٨٢٠ – ١٠٠٠ وكان سلطانهم يشمل بلادماوراء النهر وطبرستان والرى والجبل و سجستان وكان السامانيون ينقسون لآحد الآسر الفارسية القديمة وفي عهد الزشيد خرج رافع بن الليث عليه فأرسل اليه الرشيد هرثمة بن اعين وطلب من أبناء أسد بن سامان معاونته فأجبروا رافعا على عقد الصلح (١) ولما تولى المامون أمر غسان بن عباد أمير خراسان بأن يولى أبناء أسد مدنا هامة من مسدن خراسان وكان ذلك في سنة ٢٠٢ه م ١٨٥٠ و تولى نصر بن أحد بن أسد بن سامان في عهد الواثق بلاد ما وراء النهر نصر بن أحد بن أسد بن سامان في عهد الواثق بلاد ما وراء النهر مهره

وفى عهد الأمير اسماعيل بن أحمد بدأ غزو بلاد الترك فحارب طراز والحال كنيستها إلى جامع وعبر جيحون واشتبك معالترك ومنحه الخليفة فى ١٨٥ه – ١٨٩٩ البلاد من عقبة حلوان وولاية خراسان وما وراء النهر والتركستان والسند والهندوكركان (٢) ولقد قام السامانيون بنشر الحضارة الإسلامية بين الترك الوثنين ، وأقاموا فى بلاد ما وراء النهر مراكز ثقافية

the state of the s

<sup>(</sup>۱) النرشخي : تاريخ بخاري س٠٠٠

<sup>(</sup>۲) النرشخي : ارخ بخاری س۱۱۷

ابن الأثور: المنكامل في التاريخ من مرادث ٢٨٠ ه

هأمة كانت عاملا هاما فى صبغ النرك بالصبغة الإسلامية فخففت من خطرهم على العالم الإسلامى ولقد دخل عدد كبير من الترك فى جيوش السامانين ثم الجيوش الإسلامية عامة ولقد تعرضت الدولة السامانية هجوم من عناصر كثيرة صمعت فى أراضيها وأدت فى النهاية إلى انهيارها فتمرضت لضغط الديلم والعلوبين كا تعرضت لضغط البويهين والغزنوين الذين استقلوا بالقسم الغربى من أراضيها وتلى سقوط السامانيون انقسام سلطانهم بين الغزنوين وخانات الاتراك القرخانين المسلمين.

وفى القرن العاشر بدأت أعداد كبيرة من الترك تدخل فى الإسلام هاسلم بلغار الفلجا وفى سنة ٩٦٠م أسلم ما يقرب من مائتى ألف خيمة من الترك . وتلى ذلك قيام أول دولة تركية اسلامية أقامها أتراك الشرق وهى الدولة القراخانية وكان أول ملوكها هو سانوق بغراخان عبد الملك وكان يطلق عليه اسم آخر هو (قراخان) وسميت باسمه الدولة واتخذ عاصمة له مدينة كاشفر وقامت تلك الدولة بمحاربة أعداه الإسلام وخاصة من جاوراها من الترك الوثنين ثم نقلت العاصمة إلى بالاساغون ومن هناك حاولوا فتح بقية بلاد ما وراه النهر.

وكان من الطبيعي أن يصطدموا بالسامانين وبالفعل اشتبك بغراخان مع قوات نوح بن منصور الساماني بعد لجوء (١) فائق أمير خراسان من قبل السامانيون اليهم واستنجاده بهم وكان ذلك في عام ٣٧٩ هـ ٣٨٨م وانهزم جيش نوح وقبض على أبيج الحاجب الذي أرسله ولقد استمر فائق والى خراسان في تحالفه مع بغراخان سرا وافسحب إلى سمرقند وتعقبه بغراخان إلى بخارى فاضطر نوح بن منصور إلى الفرار وترك

<sup>(</sup>١) الرشخي : تاريخ بخاري مي ٥١٠

بخارى التى أستولى عليها بغراخان ولكن مالبث بغراخان أن توفى أثناه عودته لتركستان (١).

وفى عهد أبو الحارث منصور بن نوح تجدد الصراع مع إيلك خان واستعاد إبلك بخارى(٢) وفي عهدعبد الملك بن نوح بن منصور استولى إيلك على مادراه النهر في ٣٧٩ هـ ٩٩٨ م وفرعبد الملك وقبض على امرائه وأقارب وبذلك زالت دولة السامانيين. ولقد حاول الستنصر إسماعيل بن نوح أخو عد الماك بعد فراره من سجن إليك خان وذهابه إلى خواوزم . جمر جش السامانين و بعث الدولة ومقاتلة القراخانيين فحارب في سمر قند جعفر تكين أخا أبلك خان وقد أسر هو وجماعة من الاجناد على بد جيش السامانين واستولى اسماعيل على عرش بخارى ، ولكن هزم في النهاية و فر والتجأ إل الغز ، فأمده الغز بج ش وحاربوا إياك خان في بخاري. وانتصرواعليه واستولى إسماعيل على بخارى مُمْخشى الغز بعدذلك ففرمن بينهم ليلا والتجأ إلى سيف الدولة محمود والى نيسابور الذي سار إلى نجدته في بحاري ، وحارب حامية إياك خان واخضع بخاري لاسماعيل ولكن ماود إيلك الهجوم فاضطر إسماعيل للفرار ودبر جيحون واكمنه قتل في سنة ٣٧٥هـ و ٩٨٦م ٢٠٠٠. ثم اتجه القر الحانيون بعد ذلك بفتو حهم إلى بلاد عهود الغزنوى ونشبت بينهم حروب خبر فيها القراخانيون بعضاً من أراضهم فاستولى محمود النزنوى على الولايات شمال جيحون وكازهدفه منذلك ألايتصل القر اخانيون بالخلافة العباسية إلا بواسطته وهذا أدى إلى إتجاه الهراخانيون بفتوحهم إلى شرق تركستان حيث تغرغوا لجحارة IŽ、IE(1)。

<sup>(</sup>١) الدشخي تاريخ بخاري سره ١٥ الدي: تاريخ اليبي ١٠ ص٣٤٧

<sup>(</sup>٢) البرشيخي : بخاري ص ٤٤٧ أبل خلدون : البرج ٤ ص ٣٦٣

<sup>(</sup>٣) ِالْوَشِيِّيُ : تَارِيخُ بِغَارِي مِنْ 1.4 فِلْمَرِّي ثَالِيخِ بِغَارِي مِنْ ١١٦ ٪ ١٢٠ .

<sup>(</sup>٤) أخو تدمير " حبيب السير حال سو ١ ٢-

ولم يكن دخول القراخانيون الإسلام هو النصر الوحيد بل كان اعتناف هوم آخرين من الأثراك الإسلام يعتبر بحق هو النصر الحقيق ألا وهم السلاجقة الغز.

#### السلاجتة

كان ظهور السلاجقة نقطة تحول خطيرة فى تاريخ الدولة الإسلامية والحضارة الإسلامية فقد كان العالم الإسلامي يعانى فى القرن الخامس الهجرى والحادى عشر المبلادى ، من مشاكل داخلية وحارجية تتمثل فى الصراع بين الخلافتين العباسية والفاطمية . ثم ضعف العباسيين وسيطرة الغرس البوجهيين عليهم إلى جانب توسع بيز نطة على حساب الدولة الإسلامية فى الشولكن السلاجقة بقواهم الفتية استطاعوا استعادة وحدته السياسية والمنس الوقت الذى منحوا فيه الحضارة الإسلامية مظهراً وحياة جديدة مما استحدثوه من أنظمة وقوانين (1).

وكان فتح وتتريك الشرق الأدنى وخاصة الأناصول واحداً من أمر التغيرات الأسياسية التي أوجدتها الإمبراطورية السلجوقية (٢٠).

والسلاجة في عمن القبائل الغزية التي اتجهت إلى الأراضي الإسلامية في الغرب حيث سيطرواعلى الوادى الآدنى لسيحون. واقد اختلف المؤرخون على أصل النسمية فيذكر محمود الكشفري أن رئيس الأسرة الغزية يسمى سوباش أي قائد الجبش، وذكر فامبري أنه كان قائد لجبش أمير يدعى بعو والنصوص التركية تذكره عداد ولكن عددا كبيراً من المصادر الإسلامية ذكر أن زعم تلك القبائل كان يسمى سلجوق بن دقاف (٢) وهو الذي وحسد تلك القبائل ثم قام بالهجرة بها إلى أراضي

Camb . Hist of Islam. vol I p281(1)

 <sup>(</sup>۲) عن السلاجةة أنظر . الراوندى : راحة الصدور وآية السروو الحسينى : أخبار غلاوة السلجوقية والبندارى: تاريخ دولة آل سلجوق وقامبرى · تاريخ عنارى س١٧٨
 (۲) المقريزى : السلوك ١٠ قسم ١ ص ٣٠

المسلمين ويبدو أن علاقته بالمسلمين الذين كانوا يسكنون نهى سيحون كانت وطيدة ولقد اعتنق الإسلام على المذهب السنى ولكن هناك فارقا واضحا بين السلاجقة وقبائل الغز الآخرى فالعناصر الغزية الآولى سواء منها ماهاجم بيزنطة أو دخل الأراضى الإسلامية كان عبارة عن فرق متفرقة ليس بينها رابطة ولا نظام ولا-تشكيل هدفها السلب لا الاستقرار بعكس السلاجقة الذين كان يلقب قادتهم بالفاتح والآمير وكانت قوائهم متفوقة نظاما وتشكيلا(1) ولقد تعرض الغزنويون لغارات الساب الى قام بها الغز وإن كان السلطان محود الذر نوى قد استعان بالتركان في جيشه وفي غزواته للهند ولكن لم يكن من اليسير السيطرة عليهم فاضطر السلطان محود حين ازداد طغبانهم إلى أن يلق بهم بحد السيف في بلخان كوه. ولكن هذه الغارات على اتساع ،ساحتها ما كانت لتحدث أى تغيير سياسي ذلك أنهم اعتادوا أن يتنقلوا من مكان لآخر دون أن يتركوا حاميات عسكرية ولا يقيموا دو لا مستقرة (1).

ولكن السلاجقة رعم أنهم فى هذه الفترة كانوا ما يزال يغلب عليهم طابع القبيلة كانوا أكثر تنظيا ودراية من غيرهم من الترك. ولقد اتخذ السلاجقة قاعدة لهم مدينة جند فى بلاد ما وراه النهر ويبدو أنهم استولوا عليها من حاكها المسلم شاه ملك. وفى البداية أنضم السلاجقة إلى جانب السامانيين ضد القراخانية الذين استولوا على بخارى وسمرقند ويذكر النرشخى وأن المستنصر اسماعيل بن نوح أخرعبد الملك آخر الحكام السامانيين حين حاول بعث الدولة السامانية واشتبك مع القراخانية لتي هزيمة شديدة ففر إلى الغز فأمدوه بقوات لحاربة أيلك خان في بخارى و بفضل قواتهم انتصر على ايلك خان واستعاد بخارى ثم خاف الذر ففر من بينهم ليلا .

<sup>(</sup>١) عبد النميم حنين سلاجقة إيران والعراق ص ١٩

<sup>(</sup>٢) البيهن : تاريخ البيهتي ص ٣٤

وبعد انهيار الدولة السامانية تحالف القراعانيون مع السلطان محود الغزنوي ضد السلاجقة وتتبجة لذلك حلت بالسلاجقة الهرائم (١)، وفي تلك الاثناء توفي الجوق وخلفه اربعة من ابنائه وه<sup>(٢)</sup> ارسلان، ميكائيل، بيغور، موسى . ولقد قبدن السلطان محمود على ارسلان بالخديعة ثم حبسه في إجدى قلاع الملتان بالهند إلى أن مات، وبعدهاسمح للسلاجقة بالإقامة في إقليم خراسان في المنطقة بين نسا وباورد ولكن اشتكي منهم أهل هذه المنطقة فحاربهم السلطان محمود وانتصر عليهم، ولكن تلي وفاه السلطان محود وتولية ابنه مسعود محاولتهم التوسع فى اراضي الغزنوين وكان مسعود قد استعان جم لتدعيم جيوشه في نيسابور وكان يرأسهم ثلاث قادة هم قزل ، بوقة ، كوكتاشي ، وبعد تنفيذ المهام المطلوبة منهما نقلبوا وعادوا إلى سيرتهم الأولى من النهب والسلب ، وضاعت نواحى الرى والجبال بسبهم واستطاع الغزنويون اجلاءهم بعد جهد عنيف ، ولقد سعى السلطان مسعود لنقل التركمان من هراة وترحيلهم لغزنة فلما عرفوا بما يدبر لهم جاموا من الري لخرسان وافسدوا في الأرض <sup>(1)</sup>. ولقد ازداد سلطان السلاجقة إلى حد انهم طلبو إ من السلطان مزيدا من البلاد ليقيموا فها . وكان من الطبيعي الايقف الغزنويون أمام التغلغل التركى مكتّوفي الايدى وقرر السلطان مسمود التصدى لهم والحد من توسعهم<sup>(ه)</sup>ولكن جند مسعود كانوا مترفين ينفرون من الحروب ، بمكس القوات التركية التي تغلب عليها روح القبيلة والفتوة ، فالمعركة بالنسبة لهم معركة مصير فهزيمتهم تعنى انحصارهم فى بقاع محدودة لم تعد تقسع للاعداد المتزايدة

<sup>(</sup>١١) الدُسخي : تاريخ بخاري ص ١٤٩

 <sup>(</sup>۲) یذکر احیانا اسرائیل بینه « ،رسلان» ، این الائیر ج ۹ حوادث ۴۳۲ هـ

<sup>(</sup>٣) البيهق تاريخ البيهق ، ترجة الحشاب س ٣٨

<sup>(1)</sup> البيهق : تاريخ البيهني ص ٦٣٤

<sup>(</sup>٥) المقريزي الملوك حـ ١ نم ١ ص ٣٠

للترك. واشتبك الفريقان في معاوك عدة ، وفي البداية هوم السلاجقة في سرخس، ولكنهم عاودوا الهجوم على الجيش الغزنوى الذي حاقت به الهزيمة ٢٩٩ هـ ٢٩٩ م ٢٠٠ واضطو السلطات لقبول مهادنة السلاجقة والاستجابة لمطالبهم التي نصت على الاعتراف بما في ايديهم من اراضي وذكر البيهق رسالة موجهة من السلاجقة إلى وزير مسعود ونحن على ما رأى الوزير الكبير وأن عليه أن يبين عظمته حتى يذهب عنا غضبه فيمنحنا الولاية والأودية والمراعى لنسكن فها و نبقى في دولته قائمين على خدمته وبهذا يستريح أهل خراسان من النهب وشن الغارات (٢٠) مفتحهم نسا وباورد وهراه على شرط الا يتعرضوا للسلمين ولكن ما لبث السلاجقة أن عاودوا التوسع فعاد طغرل إلى نيسابور وداود أقام في سرخس، وذهب اليناليون إلى نسا وباورد.

في حين انصرف مسعود لحياته الخياصة ولهوه غير على مما يحدث ولكن مع ازدياد غارات طغرل السلجوق اضطو السلطان للخروج إلى ملاقاته سنة ٤٣١ عند مرو ولكن انتصر السلاجقة لتخاذل جند السلطان و تراجعهم بل انضم بعضهم إلى السلاجقة (٢) وهزم الغزنويين في معركة الداندتقات ، وأعلن طغرل نفسه والبيا على خراسان ٤٣٢ –١٠٣٧م وكتب الرسائل لخانات تركستان و لأعبائهم ينبؤهم بالفتح . . ولقد اتفقوا على أن يذهب طغرل إلى نيسابور وان يستقر بيغوفي مرو وأن يسير داود مع معظم الجند الى بلخ ليستولى عليها وعلى طخارستان وأرسل إلى الخليفة العباسي القائم يطلب تقليدا بأمره ودعاه الخليفة الى الحضور ابغداد ولم تجد محاولات مسعود لمقاومة السلاجقة فقرر الهروب (١٠ ولكن غلانه ولم تجد محاولات مسعود لمقاومة السلاجقة فقرر الهروب (١٠ ولكن غلانه

<sup>(</sup>۱) المقر بزی : السلوك = ۱ س ۲۲ .

<sup>(</sup>٢) اليهو: تاريخ اليهق ص ٢٤٢

<sup>(</sup>٩) البيهي: تاريخ البيهي ص ٦٨٨

Enc. Isl Art Salgaks (1)

طمعوا فى أمواله فانقضوا عليه وحبسوه فى قلعة ماريكلة وأمر الحاكم الجديد بقتل مسعود و توضع السلاجقة فى بقية الممتلكات الغزنوية فى عهد خلفاء مسعود و اتجهوا بعد ذلك الى ايران الغربية فاستولوا على قزوين وأبهر وهمذان واذربيجان ثم اتجهوا لكرمان وأصفهان وبخارى وبذلك يكون السلاجقة قد سيطروا على ايران الجنوبية والدرقية و تطرقوا الى اقلم الجزيرة ووصلت حدودهم الى بيزنطة .

ولقد اتخذالسلاجقة فى البداية لقب شاهنشاه عند توليهم حكم خراسان، ولكن بدخولهم إلى الغرب الى أراضى الدولة الإسلامية اتخذوا لقب سلطان الإسلام وكان السلطان يلى الخليفة فى المنزلة، ودخل طغرل بك الى بغداد ٤٤٧ – ١٠٥٥ م وحل السلاجقة بحل البويهيين فى السيطرة على الخلافة، وبحكم أنهم حماة الخلافة والإسلام، وبوصفهم سنين متعصبين فقد كان عليهم جهاد أعداه الدولة والإسلام فحاربوا الغز ابناه جلاتهم وأخصعوه لسلطان الإسلام، واخضعوا الثورات فى فارس، وحاربوا الفاطمين المخالفين للعباسيين فى المذهب الدينى واستردوا منهم بيت المقدس الرملة دمشق، وتصدوا لبيزنطة أكبر الدول المسيحية انذاك وتوغلوا فى أراضها.

فقام فرع من السلاجقة الاوهم ما عرفوا بسلاجقة الروم بالاتجاه الى. أراضى بيزنطة واقتطاع آسيا الصغرى وتكوين دولة كانت من أطول

<sup>(</sup>۱) ذكر البيهني كيف أن السلطان تمليكه الحوف وذكر على لبان وزيره احد بن عبد الصمد « اعلم ان السلطان شديد الحوف من هؤلاء الأعدا، وقد حاول عبثا احمله على النجلد، ولكن يبدو أن افله قضى أمره وانا غير فادرين على شيء بعد ذلك به وقد قر في نفسه أن داود لا عالمة فاصد غزنه بعد أن حزم النوئتاش وتكلمت كرام امينا أنه ليس من المقول ان يقصد داودبلد آخر ولم يفرغ من بلخ ، وخاصة غزنة ولـكن كلامي ضاع سدى .

البيهتي : تاريخ البيهتي س٧٧

الدول السلجوقية عمرا إذا استمرت من ( ١٠٧٥ – ١٣٠٢م) ويعود الفضل لهذه الدولة في نتريك المنطقة أي صبغها بالصبغة التركية والتمهيد فيا بعد لدولة غزية أخرى استطاعت الاستيلاد على القسطنطينية نفسهة وهي الدولة العثمانية .

### السلاجقة وآسيا الصغرى

فى م١٠٧٥م وبعد خمس وثلاثين عاما من تكوين امبراطـــورية. السلاجقة فى فارس تأسست دوله سلاجقة الروم فى الأناضول على يس سلمان بن قتلش ، كنتيجة مباشرة لمعركة ما تزكرت ٦٤٣ – ١٠٧١م.

ولكن توغل الغزف الأناضول يعود لفترة سابقة على ذلك ، بدأت من ١٠٤٨ – ١٠١٨م ولقد اتخذت الهجرة التركية مظهرين الأول اتخد شكل غزوات فردية وكان مجرد استطلاع وارتياد للمنطقة واستفرق الفترة من ١٠٤٨ – ١٠٤٨م أما الفترة التالية ١٠٤٠ – ١٠٧٠م فقد كانت من الفترات الحاسمة في تاريخ المنطقة ، انهارت فيها المقاومة البيزنطية ، وبدأ الفر في الاستقرار في بعض مدنها وقلاعها وكان تمهيدا لاستقر ارجم الدائم في آسيا الصغرى .

وآسيا الصغرى أو الاناضول تمثل منطقة حساسة وهامة بالنسبة البيرنطة (۱) تعرضت المنطقة لهجات مستمرة من جانب الغرس منذ القرن الرابع الميلادى ، ثم لمحاولات الغزو العربى فى القرنين السابع والثامن الأمر الذى أدى مع انتشار الأوبئة ، إلى نقص عدد السكان ، ومع ازدياد ارتياد الجيوش العربية للنطقة كان على بيرنطة زيادة الاعتمام بامنها فوضعت نظاما للدفاع يقوم أساسا على تشجيع العناصر العسكرية

<sup>(</sup>١) كانت آسيا الصفرى تضم أهم الولايات البيزنطة كارمنياك والحنا توليك ومن مدنهه خرج هدد كبير من الماطورة الدولة الآجان الماء معدد كبير هام لمنذ الاهم اطورة

ق مناطق الحدود ، وعهدوا بملكية تلك المناطق إلى الغرى الجماعية وفى شكل مقاطعات كبرى تمكنها أن تمد الدولة بالجنود اللازمين لها فى حالة الحوب والسلم ، فأدى ذلك إلى تغير الوضع وعاد الآمن يسود المنطقة إلى حد كبير ، وفى القرن التاسع كان نظام الدفاع هذا بتولاه أمراء و نبلاء عرفوا باسم Akrtia وكان عملهم ينحصر فى مهاجمة أراضى الأعداء أو صد الهجوم وكانوا مستقلين لا يختدون للسيطرة الفعلية للسدولة ، وكانت أراضيهم معفاه من الضرائب ، بل أن الدولة كانت تكافهم على خدماتهم وظل هذا النظام قاتما طوال فترة الصراع البيزنطى الإسلام (٢٠) .

وكان في الجانب الإسلامي نظام مقابل فاهتم الحلفاء بمناطق الحدود الإسلامية اهتماما كبيراً خاصة في مناطق أذنه وطرسوس والمصيصة وهي الحدود المشتركة مع بيزنطة . وكان المنشقون مر الجانب الإسلامي والخارجون على سلطة الحلفاء يجدون الحماية عند أمراء الحدود Akrtia الذين كانت غالبيتهم تتبع الكنيسة الأرمينية المنشقة . ولكن بدأ نظام الدفاع الإسلامي ينهار مند منتصف القرن التاسع حينما بدأ الضعف يدب في الخلافة العباسية وسيطرت عليها عناصر مختلفة من أتراك وفرس ، في نفس الوقت الذي بدأ فيه عصر الصحوة أو النهضة في التاريخ البيز نطي و خاصة في عبد نقفور فوكاس و حناز مسكيس ولم تعد الحدود الفاصلة جبالا بل أراضي مزروعة فهناك حامية بيز نطية في انطاكية ، وعدد من المدن الآخرى . مزروعة فهناك حامية بيز نطية في انطاكية ، وعدد من المدن الآخرى . التي سبق لهم الحصول عليها في غزوانهم السابقة في الاناضول و ظلوا شبه التي سبق لهم الحصول عليها في غزوانهم السابقة في الاناضول و ظلوا شبه

Camb, Hist. of, Islam, vol I p. 231

Runicman The Fell of Constantinople p 22

Runicman; op. cit. p 22 (7)

هـ٣) البلاذري : فتوح البلدان س ١٩١\_١٩٠ ذكر البلاذري نظام الصوالف والتتواتي .

مستقلين ، (1) وأحاطوا انفسهم بجيوش وكونوا أساس الارستقراطية التي اصطدمت بالأمبراطورية في منتصف القرن الحادى عشر وفي نفس الوقت فإن بحاولات بيزنطة لبسط سيطرتها على مناطق الحدود في ارمينية وخاصة تجاه الشهال اضعف (۲) نظام الدفاع.

وفي القررب الثاني عشر بدأت صلة بيزنطية بالأثراك تدخل طور1 جِنْ بِدَا . فَوْ هِذَهُ المَرْةُ لِم يَكُونُوا حَلْفًاءَ كَاتْرَاكُ القَرْنُ السَّادَسِ بِلَ اعْدَاءُ (٣× وهنا نفرق بين عنصرين من الأثراك، دولة السلاجقة النظامية من جيه، وقيائل التركمان من جهة أخرى وإن كان عددكير من القيائل التركانية قد خضع لملطان السلاجقة ، وأن دنبوا على التمرد والثورة . وكانت أول المشاكل التي واجهت الامبراطورية السلجونية كانت مشكلة أولذك التركان ، وإيجاد أراضي للأعداد المتزايدة منهم . ولقد اعتبر كل من طغر ل. بك ( ١٤٢٩ – . ٥٥٥ ) ، ألب أرسلان ( ٥٥٥ه – ٢٦٥ه ) – وملك. شاه ( ١٤٦٥ – ١٨٥ه ) التركمان من أشد العناصر خطورة على أمن الدولة. وقانونها فوجهوهم إلى أراضي آسيا الصغرى وبذلك آمنوا اولا من اجتياحهم الأراضي الإسلامية ثانيا دعموا قواتهم ضد بنزنطة ففتح الأناضول وتتريكه كانت نتيجة لةلك السياسة واستجابة لتلك الاحتياجات والقد اتجه التركان بدعم من السلاجقة ، ولكن تحت رأسه بكواتهم من أَذْرَبِجَانَ إِلَىٰ أَقْصَى الشرق في قلب وغرب آسيا الصغرى ، وتتبجة لهذا ا التوغل والاجتياح المستمر لأراضى ببزنطة، فقد استطاعوا الاستملام على السهول والهضاب والمناطق المكشوفة بلعلى مدن بيزنطة هامة كارزروم. ٤٤٠هـ٨١٠٥م وقرسيا في ٤٤٦ه - ١٠٥٤م ماطية ٤٤٩هـ - ١٠٥٧م يـ

Rusicman op cit p 221 (1)

Camb. Med Hist. vol 4 p. 162. (Y)

Wasiliev. The Byzansine Emidice p 359 (v)

سيونس ١٥٤١ - ١٠٥٩ ، فيصرية ١٥٤٩ -- ١٠٦٧م (۱). قونية وعموريه ١١٠ -- ١٠٦٨ ، هونأس ١٠٦١ -- ١٠٦٩م .

ولقد ساعدت ظروف بيزنطة التركمان على تأميز فتوصلهم فما وقع من الفتى بالقسطنطينية ، وما نشب فى الحروب بين القادة البيز نطين فى أطراف الدولة ، يضاف إلى ذلك عجز الحاميات البيزنطية المرابطة فى حصون منيعة ، بأطراف البلاد عن السيطرة على الطرق المؤدية إلى ذاخل آسبا الصغرى (٢).

وأول إشارة إلى المترك السلاجة تعود إلى عام ١٠٢١ م فى عهد الامبراطور باسيل. حيث قام السلاجقة والتركان بهاجمة ارمينيا، فاضطر حاكمها حناسباد إلى التنازل عن امارته لباسيل وقبول شروطه مقابل أن يظل ملكا أثناء حياته (٢)، وطلب الامبراطور من ملك الابخاز جورجيا)صدهجمات الاتراك السلاجقة الذين تجددت هجماتهم على أرمينيا، وكان مجومهم مقترن بحدوث بجاعات، وقد ازداد هجموم السلاجة على أرمانيا، أصراف الامبراطوية في عهد ميخانين البافلاجوني (١٠٣٤ - ١٠٤١م).

والكن السلاجقة أصبحوا يمثلوا خطراً حقيقياً منذ عهد الامعراطور القسطنطين التاسع، ولقد أناح لهم الامعراطور الفرصة للتغلفل في أراضي بيزنطة نتيجة لسياسته الى انتهجهما تجاه ارمينيا ، فلقد قبض الامعراطور السطنطين بوسائل الخداع على جاجك حاكم أرمينيا وأجره على التنازل عن

<sup>(</sup>١) الامبراطور[باسيل من الاسرة المقديرية سم ٩٧٦ - ٢٠٠٠م

Camb Med Hist vol.4 16? (7)

<sup>(</sup>٣) يمي بن سعيد: التاريخ المجبوع س ع ٣

مدينة آنى (۱) ، وعند استيلاء البيزنطيون عليها قاموا بالتنكيل باهلها ، وتعرض أمراء الحدود للنقى والقتل ، وأحل البيزنطيون حاميات يونانية مكان الارمينية . وقاموا بتدمير العديد من المدن وتخزيبها ، ولم يجعلوا للترك رزنا وحسابا فى خططهم لجهلهم بمدى قواتهم وخطوراتهم (۲) .

ولما علم طغرل بك بما أصاب أرمينيا من الضعف عاد إلى مهاجمها و تدمير مدنها لسنوات عديدة ، واستباح مدينة سمباد المنيعة و نكل بسكانها ، ولقيت نفس المصير مدينة معدورية غرب أرضروم ، وقرر البيز نطون آخر الأمر النصدى للقوات التركية ، رغم قيام ثورة ليرتورنيكوس سنة ١٠٤٧ م. ولكن أحد قادة السلاجقة وهو ابراهيم بن اينال أحرز انتصارا باهرا على القائد حناكومينين الذي تولى قيادة الجيوش البيز نطية (٢) وحليفه ملك جورجيا ليبارتيس الذي سقط أسيراً في أيديهم ، وتلي ذلك توغل السلاجقة في آسيا الصغرى فقاد طغرل جيشه و تقدم في أراضي بيز نطة وأرزن الروم وظاهر طرا بزون ، وأرمينيا فيا بين فان وجورجيا ، وحاصر ماتركزت فلجات الحكومة البيز نطية إلى المفاوضة وطلب الصلح ، وكان من شروط هذا الصلح الإفراج عن حاكم جورجيا ، فيذكر ابن الآثير ، وقاريظ ملك الأبخاز ، بذل في نفسه ثلاثمائة ألف دينار وهدايا بمائة ألف ، (١٠) .

ومع ذلك فقد استمر طغرل وجموع التركمان فى مهاجمة الامبراطورية فنهبوا فبادوقيا وملطية سنة ١٠٥٧م ووصلوا لسيواس ، وعند تولية الامبراطور قسطنطين العاشر دوكاس ( ١٠٥٧ – ١٠٦٧) اقتحموا مدينة سبواس وأجروا بها مذابح وحشية .

Cahen: Turkish invasions p147 (1)

Camb. Mad. Hist vol 4 pl65 (Y)

<sup>(</sup>٣) ابن الأبنبر: الكاءل حوادث ٤٤٦هـ

<sup>(</sup>٤) أبن الأثير : الكامل وادث ٢٤٤٥

القريزي : الساوك م ١ قسم ١ ص ٣٢

يذكر الغربزى إن من شروط الصلح تعمير مسجد القسطنطينية وإقامة الحطبة فيه اطغرل

ولكن في عام ١٠٠٣م توفى طغرل وخلفه الب ارسلان سنة ١٠٠٣م - ١٠٠٧٠ م فدخلت العلاقات مرحلة جديدة إلاوهى مرحلة الاستقر ارالدائم في قلب الامبراطورية وعلى نطاق واسع ، فطغرل عند وفاته لم يترك ابنا وكان من الطبيعى أن يحدث نزاع بين أفراذ البيت السلجوق على خلافته والمكن أخاه جغرى الذي كان قد توفى قبله قد ترك عددا من الأبناء كان أكبرهم الب ارسلان الذي كان يحكم خراسان وما وراء النهر واستطاع أن يلى العرش ، ويمترف به رئيسا للبيت السلجوق . (١) وكان لالب ارسلان أهداف أساسية واضحة يسمى لتحقيقها أولها التوسع على حساب الفوى المعادية للخلافة السنية ليبدو في نظر العالم الإسلامي المدافع في سبيل نصرة المعادية للخلافة السنية يبدو في نظر العالم الإسلامي المدافع في سبيل نصرة المعقدة الإسلامية ، وبذلك كان عليه التصدى للخلافة الفاطمية الشيعية في المعرم ، ثم الدولة البيز نطية ولقد قاده الخليفة العباسي حكم كل ما يفتحه من البلاد خارج حدود دولته سواء كانت هذه البلاد في يد البيز نطين أو الفاطمين الذين يخالفو نه في المذهب . (٢)

ولقد وجه الب ارسلان جهوده إلى بيزنطية بعد قضائه على الفمنة التي آثارها عمه بيغوه وعقده تحالفات مع بقايا القراخانيين والغزنوين وبدأ الب ارسلان غزوتهمنالقوقاز بصحبه ابنهملكشاه وانضم اليه أحد أمراء التركان وهو طغتمكين (٣)، انفصل ملكشاه عن الجيش الرئيسي واتجه إلى بلاد الكرج (جورجيا)، وهاجم عددا من الحصون فعرض حاكما الصلح مقابل دفع جزية، في حين اتجه الب ارسلان إلى أرمينيا فحاصر آني واستولى عليها ودمر قصورها ومعابدها وقتل آلاف من أهلها، وامتدت

Grousset : Histoire de : l' Armienie . P604

Camb . Med. Hist . vol4 . PI67 (Y)

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير: الكامل ج ١٠ حوالث ١٤٤٦م

ختوح الب أرسلان إلى ارمينيا الصفرى (٥) . وانفتح الجال أمامهم فهاجموا عبادوقيا وهاجمت القوات التركمانية التابعة لآلب أرسلان عمورية وقونية وقليقية وقيصريه ومضت فى زحفها سنة ١٠٦٧ حتى بلغت ملطية وفريجيا يولم يستطع الامبراطور قسطنطين صد ذلك المد التركى ، ومع ذلك يقال أن جماعات من الترك دخلت فى خدمة البيز نطيين واستغلوهم فى قمع الفتن الداخلة .

#### معركة مائزكرت

حلف قلسطنطين على عرش بيزنطة رومانوس ديو جلس ١٠٧٨ م وهو جندى قدير أثبت كفائة ومقدرة فى حروبه ضد الغز والبجناك في عهود كل من قسطنطين التاسع والعاشر بما جعله يحصل على تأييد الحزب المسكرى (٢٠). وقد بدأ عهده بإعداد جيش على اقدر من الكفائة ولكن غالبيته كانت من العناصر المأجورة ، وهذا يوضح أن انتصاراته بين على عالبيته كانت من العناصر المأجورة ، وهذا يوضح أن انتصاراته بين على والنظام ، فى حين امتاز الجيش التركى بالسرعة والمقدرة على الحركة والمناورة على ترك عنائمها . ثم اتجه إلى بلاد الشام حيث هاجم ارتاح ومنبج . واستغل على ترك غنائمها . ثم اتجه إلى بلاد الشام حيث هاجم ارتاح ومنبج . واستغل واضط الامبراطور للعودة لمواجهتهم لغياب حاكم أرمينيا Philareties الذى لتى هزيمة على بد الترك عند ملطية . وفي ١٠٨٠ م هاجم الترك قونية الذى لتى هزيمة على بد الترك عند ملطية . وفي ١٠٨٠ م هاجم الترك قونية

Grousset . Histoire de l'Aremine p 609 (1)

Cahen : Turkish Invansion p 147

<sup>(</sup>۱) عن معركة مانزكرت Anna Comnena: Alexiad

Trans Dawes, Book I p 7-8

Michael psellus; The Chronographia, trans Sewter, p 189

ا بن الفلانسي ذيل ناريخ دمشق ١١٧ ابن الأثير : السكامل حوادث سنة ٤٥٦٪ هـ — ٤٦٣ م

فأرسل الامبر اطور القائد ما نويل كومنين ،على رأس جيش بيز نطى و لكن . هزم عند سيو اس .

وفي ١٠٧٤ هـ ١٠٧٩ م اتجه ألنب أرسلاند إلى حلب لخلاف نشب بينه وبين أميرها محمود المرداسي حيث أجبره على الاعتراف يسلطانه ولكن أثناء عودته بلغته أنباه التجمعات البيز علية في ما لزكرت قرب بحيرة فان ، وكان الامبراطور قد جمع جيشا بلغ تعداده ما يقرب من ٠٠٠ ألف مقاتل ولكن غالبية الجيش كانت من المأجورين من الفرنجة والنورمان ، والترك والغز والبجناك ، وكان مني الطبيعي أن يفتقر جيش مثل هذا إلى الوحدة إلى جانب أن العصبية غلبت على المقاتلين الترك فانضم الغز أثناء العتال إلى السلاجقة ، ولم يكن الجيش قد استكمل استعداده عد بده القتال إلى السلاجقة ، ولم يكن الجيش قد استكمل استعداده عد بده القتال إلى السلاجة ، ولم يكن الجيش قد استكمل استعداده عد بده القتال ، فقد جرى إرسال فرق من الجيش للحصول على المؤن ، وأخرى .

وفى ١٩٤٦ هـ - ١٠٧١ م لحقت بيزنمة هزيمة ساحقة في مانزكرت، ووقيع الامبراطور رومانوس أسيرا في يد ألب أرسلان الذي وانتي على إطلاق سراحه مقابل فدية كبيرة مع عقد اتفاقية نصت على أن يدفع جزية سنوية الأتراك، وإجباره على إطلاق سراح من وقع في أسره من الترك الات متراح من وقع في أسره من الترك الات وتعهده بإمداد الترك بالمعونة المسكرية متى طلوها واتفقوا على تقسيات إقليمية جديدة وتظل في أيدى النرك آئى وفاسوركان ومانزكرت وتحتفظ بيزنطة بإقليم الأطراف Theadoriopolis، وبعد توقيعه تلك المعاهدة. عاد روم انوس إلى القسطنطينية، ولكن فوجي، بعزله عن العرش، وأثناه فترة أسرد في أيدى السلاجقة تولى زوجته الامعراطورة أوديكسيا

Ostrogorsky : op cit P 304 (1)

Grousset : op cit p 629

<sup>(</sup>٢) أأراوندى : راحة المدور ص١٩٩٦ ابن الأنبر : السكامل ج١٠ حوادث ٢٩٤٠ ابن المبرى ، ناريخ الخنصر الدول من ١٩٨٠

المس مع ابنها الاكبر ميخائيل دوكاس ، ولكن أجبرت الامبراطورة في به اكتوبر سنه ١٩٧٧ ما على دخول الدير ، واعل ميخائيل السابع المبراطورا وعومل دوما نوس لعدو اللامبراطورية عند عوديه للغاصة . وقبل الامبراطور تسليم نفسه في مقابل حصوله على عهد بالامان ، ولكن الامبراطور ميخائيل بقض وعده وسملت عينا دوما نوس .

ولقد اعتبر الب ارسلان ما حدث لرومانوس نقضاً اللانفاقية السنابقة واطلاقا ليد الترك في آسيا الضغرى، وأصبحت الامتراطورية في وضع يشبه الوضع الذي كانت عليه عند بداية "فتح العربي (1).

ولكن في الفترة الأولى وأجهت القوات الإسلامية الغازية خلفاء هرقل الذين امتازوا بالمقددة والمهارة إلى جائب ما كانت تتمتع به الأمبر اطورية من مقومات ومصادر داخلية مكنتها من المقاومة والتصدى للمد الإسلامي أما الآن فإن كل شيء قد انهار تماماً . كما انهار أيضا نظام الدفاع القائم على امتلاك الجندي للارض ، وأصبح سلطان السلاجقة القوى يواجه امير اطور اضعيفا خلفه حاشية فاسدة .

و لقد ترتب على موقعه مانزكرت نتائج هامةكان لها تأثير كبير على مستقبل بيزنطة والعالم الإسلامي والغرب الأوربي .

نقداً ثبتت تلك الحرب أن بيزنطة لم تعد حاسية للعالم المسيحى الغربي وحامية لأوربا من الغزء الإسلامى ، ولذلك كان على النرب أن يواجه الموقف الجديد حتى قيل أن المقدمة أو التمهد الطبيعي للحروب الصليبية . كانت ما تركزت ، فيشير وليم الصورى مرّرخ الحروب الصليبية أن هذه

Oatrogorsky op eit p 354 (v)

إلهن مة كانت أهم عامل خدم الحركة الصليبية (١) ، وكان من نتائجها أيضا القضاء على التحالف البين نطى الفاطمي بعد اضطراد بير نطة لموادنة السلاجقة وكان الفاطميون ممثلون حلفاء لهم أهيتهم فى المدق ، ورغم أن الب أدسلان لم يستغل انتصاره ولم يعتبرها أكثر من معركة خاطها وانتصر فيها ترتب عليها بعض مكاسب أقليمية ، فلم يحاول الاستيلاء على بقية آسيا الصغرى أو تحطيم الامبراطورية البيز نطية ، ومع ذلك فإنه تلى تلك المعركة تغييرات جذرية فى آسيا الصغرى (١) ، فلقد ترتب على انهيار المقاومة البيز نطية انتشار الترك فى آسيا الصغرى بطريقة سريعة ومفاجئة مما أدى إلى تغير مستقبل السلالات الجنسية فى المنطقة فى ورجع بعض المؤرخين هذا إلى مدخول آعداد كبرة من سكان المنطقة فى الإسلام (٢).

وعلى كل فإن تتريك المنطقة أو صبغها بالصبغة التركية الإسلامية استغرق عدة قرون فالسلاجقة كونوا أول هجرة تركية للمنطقة . أما الهجرة الثانية فقام بها الترك الذين هربوا قبل الغزو المغولى من وسط آسيا وفارس ، حيث انتشروا في مناطق وسط الأناضول إلى شواطئه ولقد تم هذا خلال السبمينات من القرن الثالث عشر ورغم أن الدولة السلجوقية في الأناضول كانت تقوم في البداية على أساس قبلي فإنها سرعان ماضمت في الأناضول كانت تقوم في البداية على أساس قبلي فإنها سرعان ماضمت فلاحين ، وترعان ، رجال الدين (٤) .

أما بالنسبة لأرمينيا فقد رالت تماما الادارة البيزنطية في أرمينيا وقادوقيا بعد أن هجرها أهلها واستسلمت المسدن للتركيان بل التمس بعضهم

William of Tyre. Hist of Deeds Done Beyond thesee (1) vol xx p 20

Grousset, Histoire de l'Armenic p 924 (1)

The Camb Hist. of Islam, p 233 (v)

The Camb. Hist of Islam val I d 234 (4)

حمايتهم وسمح الأتراك لهم بحكم بلادهم بأنفسهم، إلى جانب أن نظام الدفاع البيز نطى الذى تولاه أمراه الحدود قد انهار وبدأ الجند الفلاحين المرابطين على الحدود يختلطون بالمسلمين ويأنسون إليهم وبذلك تعرض نظام الحدود البيز نطى إلى ضربة قاسمة ، وخاصة أن بيز نطة بعد هذه الهزيمة لجأت إلى انزال جند مرتزقة فى ارمينيا والرها ، ولم تحاول الاستعانة بالسكان الاصلين عا أدى إلى انبعات الكراهية لبيز نطة فى تلك المناطق . ولقد ترتب على استيلاء الترك على اغلب الولايات الارمنية فقد بيز نطية لمورد بشرى هام لجيشها فإن الارمن كانوا يكرنون فرقا أساسية فى الجيش البيز نطى .

# الفضل لتالت

#### علكة سلاجقة الروم

بعد عزل روما نوس ديجر نيس اعتبر البارسلان ان الاتفاقية البيزنطية التركية ملغاة وأرسل رسالة لروما نوس ينبأه فيها أنه سيجتاح اناتوليا انتقاما له . ولكن ما لبث أن توفى الب إرسلان ٤٦٤ ، - ٥٠٧٠ ) وخلفه ابنه ملكشاه الذي استمر على سياسة ابيه في التوسع في اسيا الصغرى ولكن قيام علكة سلاجقة الروم في الاناضول لا يعود إلى الدولة النظامية بقدر ما يعود إلى العناصر التركانية المستقلة . والتركان الذين اقاموا في آسبا الصغرى ينقسمون إلى قسمين التركان الخلص الذين حرصو على الاغارة على الكفار والذين كرهواكل ما يتعلق بحكومه نظامية من افكار ، شم عمومتهم في ايران (١) .

والتركمان الأول كانوا يمثلهم الدانشمندين الذين استقلوا في سيواس وسيطروا على كل العلرق التي تجتاز شمال آسيا الصغرى (٢) وزاخاس الذي استقل بأزمير ومنجوشك وغيرهم، على أن الفرق بين الفئتين لم يكن واضحا (٢)، إذ أن قوة السلاجقة آنفسهم إنما تستند أساسا إلى التركمان م

Runicman: oP. cit p 223 (1)

Setton : Hist of the Crusades p213 (Y)

Camb .Mad : Hist Voi 4 p 331 (T)

ولان قادة التركمان أنفسهم ينزعون إلى الاستقلال عن أمرائهم ، وماكات يحدث عادة من المنازغات والمنافسات فى كل معسكر بين الحاشية وسائر الافراديؤدى إلى التحالف بين الحصوم والواقع أن النضال بين السلاجقة والدانشمند ظل مستورا معظم القرن الثانى عشر .

ولقد كان العامل الأساسي في تكوين دولة السلاجقة الهجرة التركانية التي تلت مانزكرت وخاصة ان بيزنطه اتخذت سياسة الحياد نجاه السلاجقة نتيجة لما وقع فيها من أحداث داخلية ، من نزاع على العرش والنجاء الطامعين إلى السلاجقة لمساندتهم إلى جانب مناوه العناصر النورمانية الماجورة ، ثم الصراع بين الطبقة الارستقراطية الحربية والطبقة الارستقراطية المدنيسة كل ذلك هيأ للتركان الفرصة للنوغل في داخل آسيا الصغرى فبلغوا في زحفهم بحر مرمرة ، والسفور ، وبحر الجه (١) .

ورغم أن سليمان بن قتلش أبن أرسلان بيغوهو مؤسس الدولة (٢٠ فإنه لم يكن بين القادة الذين أرسلهم الب أرسلان بعد ما نزكرت وعزل رومانوس لفتح الآناضول، ولكن الاسم الذي يتردد كثيرا بين جميع أولئك القادة كان أرتوك بك واليه يرجع الفضل في التوغل التركى داخل الآناضول فني ٤٦٤ه - ١٠٧٢م هزم أرتوك بك جيشا يقوده اسحاق كومنين وأخذه

Setton . oP .Cit Vol Ip.214 - (1)

The Camb. Hist of I slam p234 (Y)

خرج قطامش على طاعة ابن عمه طفرل وانضف إليه أعداد كبيرة من ترخوكان أبوه أكبر أفواد الانبرة السلجوقية فاعتبر نسه أخق بانك من طفرَك وقام أبناء تقامش بالنووة على الب أرسلان وانقمت إليهم العناصر التركامية .

أميرا ووصل إلى شواطئ معكمة تاركا قلب الأناضول محلفه (12 مولقبه أناحت النورة التي قام بها روسيل باليل Rousact do Balleala قائد النورمان المأجورين ضد ميخائيل الفرصة أمام أرتوك المتوسع على حساب بيزنطه فقد أرسل الامبراطور عمه القيصر حنا دوكاس الإخضاع بي سن ولكنه سقط أسيرا في يده وأعلنه المبراطورا ، واتجه معه إلى القسطنطينية فاستنجد الامبراطور بجيوش السلاجقة وحصل على معونتهم في مقابل أن ما يفتحونه من أراضي والتي كان قد استولى عليها المغتصب غيم حق البقاء فيها ، وعن هذا الطريق استطاعوا التوسع في آسيا أصغرى والوصول إلى نيقية (٢). ولكن عند وفاة الب أرسلان ، فشوب اخلاف على العرش جرى استدعاء أرتوك بك إلى الري عاصمة السلاحقة .

، نقد استغل سليان بن تنامش هذه الفرصة المتاحة بانشغال كل من السلاجقة و بير نصه فى مشاكلهم الداخلية للتوسع فى آسيا الصغرى ، وكان أبوه قتلش قد لق هزيمة فى ٢٥ هـ ١٠٦٤ م ) على يد الب أرسلان ، وأبعد أبنائه سليان ومنصور إلى الحدود البيز نطية ، فقاموا بجمع القبائل التركانية حولهم فى الاناضول بعد مغادرة أرتوك بك ، وكانت غالبية القبائل التى المضمت إليهم من قبائل مع yavgyan الثائرة ضد طغرل والب ارسلان وكانوا فى حاجه لامير يقودهم . وأول ورود لاسم أبناء قتلش فى المراجع الإسلامية كان فى معركة فى سوريا اشتبكوا فيها ضد السيزبك القائد التابع لملك شاه وقد حاولوا إقامة تحالف مع الخلافة الفاطمية المناوئة لسلاجقة فارس . ولكن

Camb. Med. Hist. vol4 p2I4 (1)

<sup>(</sup>٢) ذكر Setton أن سلبان لا ارتوك بك الذي عاون الامبراطور ميغ سائيل Setton op. Cit. vol P332

لم يحقق سليان نجاحاً في قطاع الشام فركز جهوده في آسية الصغرى . وفي المدود و المسلم الله أحد المدود و المسلم الله أحد القادة الترك وهو تو تاق الله كان قد اتجه إلى بيشينيا على رأس جبش مكون من عشرة آلاف مقاتل ، وانضمت الهم جموع التركان في آسيا الصفرى .

وساعد تطور الأحداث فى بيزنطة زمن ميخائيل السابع على توسع سلمان في أراضها كما ساعد أرتوك من قبل نتيجة للثورات إلى قامت سما الارستقر اطية العسكرية ضده فطلب الاميراطور المساعرة من سلهان مرتين الأولى ، حين ثار عليه نقفور Byrennius دوق دراخيوم الذي خرج في سة ١٠٧٧ من موطنه في احريانو بل واتحه إلى أسوار القسطنطينة و لكت مصل القائد الكسيوس كومنين وسلمان أمكن القضاء عليه (1) ، والثانية كانت حين ثار نقفور Botoneiotes فائد ثغر الأناتوليك(٢) فاستعان ميخائيل بفوات سلبان وبدخول السلاجقة إلى الجيش البيزنطي بدأ استقرارهم الدائم في أراضي بيزنطة، فقد تخلي سليان وأخوه منصور عن ميخائيل و اضما إلى Botaneiates الذي أعلن نفسة أمير اطورا في ٧ ينارسنة ١٠٧٨م وأدخلهما بوتناياتوس إلى نيقية ، وبعد ذلك عاونوه في الاستيلاء على نيقوميديا ، وخلقدونيه وكريسو بوليس وانفجرت ثورةفي العاصمة أجرت مخائيل على الذهاب إلى الدير وأعلن نقفور بوتناياتوس امبراطورا ، فلما حاول الامبراطور اجلائهم عر . \_ الأراضي التي دخلوها أعلنوا راية العصيان ، وأعلن سليان نيقية عاصمة - ١٠٧٥ م ، وليس أدل على ضعف بِرَ نَطِهُ فِي تَلَكُ الْفَتْرَةُ مِن أَنْ سَقُوطُ نَيْقِيةُ الَّتِي لَعِبْتُ دُورًا خَطِيرًا فِي تَارِيخ

Calen : Turkish Invansion p150 (1)

Cronsset : Histoire der Aremeni p828 (Y)

ير نطة والمسيحية ، حيث عقد بها العديد من المجامع المسكونية الأولى إلى جأنب موقعها وقربها من القسطنطينية (١)

لم تذكر المصادر البزنطية هذا الحدث إلا في اشارات عابرة . وانضم السلاجقة إلى نقفور Melisseus الذي أغارني الثورة في نيقية ضد الامبراطور واتفق مع السلاجقة على استيلائهم على نصف مافتحوه في عهد نقفور بوتنايتوس في مقابل مساندته واخضع ميلسنيوس مدنجالاتيا وفريحياوترك حاميات تركية فيها ،ولكن لم تمكتب آثورة ميلسنيوس النجاح، فظلت هذه المدن في يد سليان وجيوشه<sup>()</sup> ومن هذه المواقع بدأ توسعهم. فسيطر سلمان على كل آسيا الصغرى من قليقيا إلى Hellespoat ، ويذلك تبكونت مملكة سلاجقة الروم ولقد سارع التركيان المنتشرون في آسيا الصغرى إلى الاعتراف بسلطائها سنة ١٠٧٧م بل هاجرت بعض القبائل التركانية من آسيا الوسطى إلى الدولة الجديدة وكان هذا إيدانا بفقد بيز نطة. لآسيا الصغرى وانهيار النظام الدفاع والإدارة في الولايات الآسيوية و اندحار نظام Tbcme القائم على امتلاك الجندي للأرض، ولقد ترتب على ضعف بيزنطة الحربي المهار لنظامها الاقتصادي والمالي . وكانت هذه الظروف، مجتمعة هي التي واجهت الامبراطور الجديد الكسيوس. کو منین (۲) پ

## الكسيوس كومنين وآسيا الصغرى

لم يكن الكسيوس كومنين هو القائد الوحيد في الارستقر اطبة العسكرية الذي تطلع إلى العرش، ولكركان أقدرهم كسياسي . ولقد يَدأ بالتمهيد لنفسه

ostrogorsky: op cit p307 (1)

Camb. Hist of Islam vol Ip1235 (1)

OstioBorzka Lob. cif. b314 (4)

سواء فى الجيش أوالعاصمة ببعد نظرو دبوماسية ماهرة مكنته من الانتصار على مناوئيه . فصاهر اسرة دوكاس عن طريق زواجه من ايرين حفيدة القيصر حنادوكاس ، وبذلك ايدته اسرتا دوكاس وكومنين . ثم عقد انفاقا مع نقفور ميلسنيوس والذى كان زوجا لشقيقة زوجته ولقد طلب الآخير آسيا الصغرى فى مقابل ترك الجانب الأوربي لالكسيوس ولكن الكسيوس رفض ووعده بمنحه لقب قيصر . وبدأ الكسيوس يعده العدة للاستيلام على العاصمة وكانت الحامية فى العاصمة من العناصر الجرمانيه المأجورة ، فلم تصمد طويلا واستطاع بعد قتال دام ثلاث أيام دخول المدينة ، وأقتنع نقفور بو تنايتوس بعدم جدوى المقاومة واستجاب لنداء البطريرك بترك العرش وفى ١٤ أبربل ١٠٨١ م توج الكسيوس .

ولقد اعتلى الكسيوس عرش المبراطورية تحيط بها الاخطار والأعداء من كل الجهات فكان عليه اتباع دبلوماسية قائمة على أسس جديدة إلى جانب الالتجاء إلى الوسائل الحربية إذا اقتضت الظروف. فالفترة بين باسيل الثانى والكسيوس كومنين كانت سلسلة من الهزائم المتتالية لسياسة بيزنصة الخارجية فقد شهدت فقد آسيا الصغرى وضياع إيطاليا وضعف نفوذ بيزنطة فى البلقان . أمافى الداخل فقد عانى المجتمع من انهبار اقتصادى وتفكك اجتماعى ، وكان على الكسيوس ١٠٨١ – ١١١٨ ما عادة هذا البناء على أساس جديد وخاصة فيا يتعلق بالولايات ولكن لم بكن لدى الأمبراطورية من المصادر والمنابع الداخلية ما يساعدها على عملية إعادة البناء وقد فقدت مركز قوتها فى آسيا الصغرى وكل ما استطاع فعله آل كومنين عامة هو استعادة الشواطى . وافتقلت ما استطاع فعله آل كومنين عامة هو استعادة الشواطى . وافتقلت أهمية بيزنطة التجارية والبحرية لمدن ايطاليا فركز بيز منة كنوة

Ostrogorsky , op. cit p317 (1)

كبرى تحت حكم آل كومنين لم يكن يعتمد على وضع داخل قوى ودولة مترابطة ولذلك لم يحقق نجاحا في النماية .

وكانت مشكلة الاتراك وتوسعهم أهم ما واجه الامبراطور. ولكن الكسيوس ، كان مقتنعا بصعوبة استعادة آسيا الصغرى من الاتراك فلم يكن أمامه حق الخيار فقرر الاعتراف بالوضع القائم فعلا. فسمح لسليان بحكم قليقية انطاكية وملطية (۱)، واعتبرها مستعمرات على أن يكون لبيزنطة حق الاشراف عليها ، أى اعتراف اسمى بسلطان بيزنطة ولكنهم لم يعتبروا أتباع خاضعين بل معاهدين Froderat ، يقيمون في أراض وافقت الامبراطورية على التنازل عنها ، كا حدث مع البجناك في البلقان وبذلك استطاع الكسيوس التفرع لمشاكل النورمان .

وكذلك اتجه سليان إلى الشام بعد أن آمن جانب بيزنطة . وكان سلاجقة العراق قد سبقوه إلى هناك فقد اصبحت بلاد الشام مسرحا للنزاع بين قوى مختلفة : الفاطميون ، العباسيون ، الامراء المحليون من العرب كبنى مرداس وبنى عقيل وبنى كلاب ثم البيزنظين . وكان سلاجقة العراق قد وصل نفوذهم إلى الشام ابتداء من ١٠٧٠م حين التجأ رشيد الدولة المرداسي صاحب حلب لطلب الحاية من الب ارسلان ، وخطب له وللخليفة العباسي القائم ١٠٧٠م ولقد طلب اليارسلان من محرد المرداسي الحروج لقتال الفاطمين والبيزنطيين فرفض محمود الاستجابة ولكن أمام ضغط السلطان الب ارسلان اذعن واعترف بالتبعية وانتشر السلاجقة في شمال الشام ، ولما خلف ملكشاه ١٠٧٢ — ١٠٩٢م الب ارسلان امي

Ostrogorsky: op c, t p316 (1)

Grousset: Hist de 1, Armine P 630 (2)

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير : السكامل حوادث سنة ٦٣ ٤ هـ مـ

السلاجقة فى الشام أن يخضوا لاخيه كاج الدولة تتش وهاجم حلب ١٠٨٥ م ولكن لم يستطيع الاستيلاء عليها ، وفى ١٠٧٩، استولى على منبج و بزاعة ثم دمشق الني كانت بيد انسيز بن ايتر أحد قادة الترك وكان قد استولى عليها من الفاطمين ٢٧٦ه ه (١) وسيطر تتش على وسط سوريا وفلسطين وقبض على انسيز وقاله ، وما لبس أن اشتبك تتش في قتال مع أخيه ملكشاه ١٠٨٣ م - ١٠٨٤ م .

واستغلالا لتلك الأوضاع قرو سليان بن قتلش الاتجاة إلى الشام وبدأ بانطاكية ٤٧٧ هـ ١٠٨٤ م التي يحكمها Philaretus (٢) الأرمن نائبا عن بيزنطة وكان قد اساء السيرة فكاتب أهل المدينة سليان ليتسلنها ٤٧٧ هـ من يعقبل الذي كان قد وطد مركزه في شمال الشام وأعالى الجزيرة ، وكان على صلة بالفاطمين . كان قد اجبر فيلارتيوس والى انطاكية على دفع جزبة له فأرسل إلى سلمان يطالبه بدف ع الجزية ورفض سلمان على أساس أن فيلارتيوس كان والى من قبل بيزنطة أما هو فحاكم مسلم بن عقبل ومقتله ، قتال بينهم قرب انطاكية ١٠٨٥ م انتهى بهزيمة مسلم بن عقبل ومقتله ، وأثر هذا الوضع على موقف الفاطميين حلفاء مسلم فانسحب بدر الجائل من سوريا بعد أن غزاها ، واتجه سلمان بعد ذلك إلى حلب ولكنه هزم من سوريا بعد أن غزاها ، واتجه سلمان بعد ذلك إلى حلب ولكنه هزم

<sup>(</sup>۱) استولى اندز من الفاطميين على الرملة وبيت المقدس وحاول غزو مصر ۱۰۹۷ م فهاجه أمير الجيوش بدر الجالى وحاصر دمشق ولسكن تدخل تنش جعله ينسحب.

سعيد عبد الفتاح عاشور ؛ المركة الصليبية ج ١ ص ١٠٠

<sup>(</sup>۲) فيلارتيوس أحد النواد الذين اشركوا في جيش رومانوس الرابع ظف كون الأرمن بعض فرق رئيسية واستولى على الرحاسنة ۲۷۷ وسلم له أهل الطاكية المدينة بعد مقتل الحاكم البيرنطي واعترف بسلطان بيرنطة ۲۰۲۸ – ۲۰۹۱ و ولفد سيطر على طرسوس والصيعة وعين زوية وإن كان سليان قد انترع منه قليقة وماطية -

يولئي مصوعه في يوتيو ( ٤٧٨ هـ - ١٠٨٦م ) أثناه صراعه منع النش حلكم دمشق (١) .

لم يكن سلمان بجرد حاكم أو عازى بل أقام فظاما إداريا ممتازا خلال حكمه الذى لم يتعدى العشر سنوات ولقد رحب السكان المحليون بحكمه تخلصا من الاضطهاد الدبنى الذى عاتوه اثناه حكم البيز فطيين . وكان المستقيد من نتيجة هذا الصراع هو السلطان ملكشاه السلجوق فقد استطاع أن يتوسع على حساب جميع القوى وخاصة بيز فطة ، وكان قد بحق المجاورة ، أن استولى عام ١٠٨٣ م، على السطر طوس وبعض القلاع المجاورة ، واستولى عام ١٠٨٣ م على الرها من البيز فطيين وولى عليها بازان ثم استولى على حلب ١٠٨٦ م وسلمها إلى قسم الدولة اقسنقر ثم قسلم انطاكية من نائب سلمان بن قندش وعين فيها ياغى سيان ولقد ترك السلطان لهؤلاه القادة منذ سلمان بن قندش وجيه الحلات ضد بيز نطة .

<sup>(</sup>١) أبن العدم: ويدة الخلب جَ ٧ صُ ١٩٨٧. -- (٧) آبن الاثير السكامل جَ ١٠ حَوَ ادْنُ ١٧٩ هَـ. - إن العدم ويده الملب ج ٧ ص ١٨٨

على الأماكن المقدسة ، إلى جانب تعذو وصول الحجاج المسيحيين إلى الشام بسبب الاضطر ابات فى تلك المنطقة (١٠) . ولكن بعد سنوات ومع قدوم الخلات الضليبية ندم الامبر اطور على استعانته بالغرب فإن سلاجقة آبها الصغرى وكذلك سلاجقة العراق بدأت قواعم فى النفكك نتيجة للخلافات الداخلية (٢٠) .

## سلاجقة الروم بعد سليان

بعد مقتل سلمان الهارت الوحدة السياسية التي أقامها السلاجقة وأرسل أبناءه إلى ملكشاه في الفترة بين ١٠٩٩هـ - ١٠٩٥ه ولقد تركت آسيا الصفرى لضان عدم تدخل سلاجقة الروم في شئون الشام ولقد تركت آسيا الصفرى بدون حاكم يسيطر على أمورها فلقد ترك سلمان طفلا صفيرا هو قلبه ارسلان الذي ظل في اسر ملكشاه فترة و تولى أمر إدارة السلجوقية أبو القاسم الذي كان سلمان قد انابه عنه اثناء ذهابه إلى قليقيه و انطاكية (٦٠٪ ولقد أراد ملكشاه بعد مصرع سلمان اختاع دولة سلاجقة الروم ، فأرسل الأمير بورسك ، ثم ارسل الأمير بوزان ، عا دفع بابي القاسم فأرسل الأمير بوزان ، عا دفع بابي القاسم التحالف مع بيزنقلة ، ولكن وفاة ملكشاه ٥٨٤ه - ١٠٩٢ م وفاته قلج ارسلان الأول بن سلمان على العودة إلى منصبه ١٠٩٢ م حيث وفاته قلج ارسلان الأول بن سلمان على العودة إلى منصبه ١٠٩٢ م حيث استقله الترك بحفاوة بالغه وبدأ عهده بتجديد بناء عاصمته و تميين قادة جددا، ثم دخل في صراع مع بيزنطة حيث قامت قواته بطرد القوات اليزنطية التي حاولت الاستقرار على شواطيء بحر مرمرة : ولكنه ما لبث أن عاد

Cahen; Turkish invansion p 164 (1)

<sup>(</sup>۲) ابن العبرى - تاريخ مختصر الهول س ١٩٤

ابن الأنبر الحكامل حوادث سنة ٤٩٣ هـ

Camb. Nist . of Islem vol I p 236 (3)

تسعالف معها فعاونته القوات النيزنطية فى التخلص من خصمه حاكم الرمير منحا أورًا خاس بك . ووفقا لمعاهدته مع بيزنطة أصبح من حقه التوسع فى انجاه الشرق ، وفى ( ٤٨٩ هـ – ١٠٩٦ م ) حاصر ملطية والحن أهل للدينة عرضوا عليه تسلمها صلحا تخلصا من حاكمهم جبريل ، الذى كان يضطهدهم نخالفتهم له فى المذهب الدينى . ولكن قلج ارسلان اضطر للعودة للدفاع عن عاصمته أمام الخطر الصلبي (۱) .

ولم يكن سلاجقة الروم الطائفة الوحيدة التي استقرت في آسيا الصغرى فيناك فرق تركية أخرى من الغز استقرت في المنطقة ، وكانت اشد خطراً على بيزنطة واستغلت ضعف الدولة السلجوقية بعد وفاة سلمان لإقامة عالك مستقلة ، دخلت في صراع مع سلاجقة الروم وبيزنطة ، وهذه المالك تعتبر أهم في تاريخ الترك من الأمبراطورية السلجوقية نفسها ، فعلى الرغم من أن أراضي دولة سلاجقة الروم امتدت من نيقية إلى قونية ، وعلى الممرات بشهال جبال طرسوس فإن الاتراك بعد انهيار حكمهم في الشرق لجؤا إلى تلك الممالك و ترلوا على سواحل المضيق وعلى ساحل بحر المجمع وجدوا المستقرا واختلطوا بالسكان ومارس بعضهم البحرية والعص القرصنة (٢) .

ويعود الفضل فى انشاء هذه الامارات لعدد من القادة والامراء التركان . فأنشأ منجوشك بين ارزنجان وDivrigi أمارة ، دخلت فى صراع مع الاغريق على البحر الاسود ، ولقد ارتبط حكامها بصلة المصاهرة مع دانشمند .

وفي سامرنا انشأ Tzachas زاخاس إمارة في ٤٧٤ هـ ١٠٧١ م ، وانضم

Setton: op. cit vol I p 223

Camb. Hist of Islam vol I p356 (7)

اليه النرك في المناطق المجاورة ، وقام بإعداد اسطولا قويا سيطر به على جزر البحر الايجيني ، ولقد ناصبت تلك الامارة بيزنطة العداء فتحالف زاخاس مــــ م البجناك ضد الامبراطورية (١) ، وكانت مشكلة البجناك وثوراتهم من أهم المشاكل التي واجهت ييزنطة ني القرن الثاني عشر . وفي البداية تحالف البجناك مع قبائل Bashhiers في شرق البلقان واجتاحوا اراضي البلقان، وفي ١٠٩٠م تجددت المشكلة وتحالف البجناك مع أمير سامرانا ولقد وصلت قواتهم إلى اسوار القسطنطينية في نفسالوقت الذي هدد فيه زاخاس باسطوله المدينة ، وكان زاخاس قد عاش فترة في بلاط نقفور بوتانياتوس، (٢) حينًا اسر في أحد المعارّك في آسيا الصغرى، وكان على علم بخطط واستراتيجية البيزنطيين وتعلم أن الهجوم الحقيقي ياتى من جهة البحر . وفي شتاء ١٠٩٠م حوصرت القسطنطينية برا وبحرا وبحث الكسيوس عن حليف يعاو نه في مواجهة تلك القوة التركية فلم يجد إلَّا الكومان و القفجاق، وكان الكومان الذين استقروا الآن في استبس جنوب روسيا بعد البجناك والغز مثلهم أتراكا لغة واصلا واستجاب الكومارين لنداء الامعراطور ، فتي ٢٩ أبريل ١٠٩١م دارت معركة Mt Lavanion بين بيزنطة وحلفائها الكرمان وبين البجناك حاقت نيها الهبزيمة بالبجناق وتعرضوا لمذبحة قاسية تركت اثرها في النفوس وأوردتها ا ناكومنين في كتابها Alexid ، وبذلك تحطم الحصار حول القسطنطينة ونحطمت آمال زاخاس الذي سرعان ما غير معسكره ، بعد هزيمته وانضم إلى الامبراطور (٢٠). وقام الكسيوس بنفس الطريقة والاسلوب الذي أوقع فيه بينالبجناك والكومان بالإيقاع بينزاحاس وامير نيقيةأباالقاسم

Ogtrogersky : Op cit p 320 (1)

Setton : op cit vet I p 213 (2)

Ostrogersky : ep.cit p320,Camb Hist et Isles vol. 1 p 297 (8)

ثم بينه وبين قلج ارسلان الأول عن طريق اقناعه به بأن وجود زاخاس يعرضه للخطر وما لبث أن تخاص منه ولقد ظلت هذه الدولة إلى نهاية الحرب الصليبية الأولى.

ولكن أهم تلك الامارات أقامها أحمد غازى دانشمند فى ١٧٤ هـ ١٠٨٤ م، ودانشمند هو أحد زعماء التركان التابعين لسلمان بن قتلس واشترك معه فى حروبه ضد ملطية . ولقد ضم إليه ملطية ثم سيطر على سيواس وأماسية وقيصرية وكركر ونقصار وأنقره وسنوب . وكل الطرق التي تجتار شمال آسيا الصغرى . لكن مالبث أن نقض عهده لسلاجقة الروم وأعلن تبعيته لملكشاه ، وعند وفاة دانشمند خلفه ابنه غازى كشتكين الذى سار على سياسة أبيه فى مناصبة سلاجقة الروم العداه .

وفى أرضروم قامت أمارة تركمانية أخرى أنشأها الامير سالتوق واعترفت بالتبعية لسلاجقة فارس<sup>(1)</sup>.

أما الولايات الارتقية التي تشمل ديار بكررماردين وخرتبرت ودولة السقانين بالقرب من بحيرة فان فانها لم تشكون إلا بعد عشر سنوات من هذا التاريخ ، وحكما أمراء سلاجقة والجزء الوحيد في آسيا الصغرى الذي لم يقيع في أيدى الترك شرق البحر الأسود فقد استعاد الاغريق طرابرون يقيع في أيدى الترك شرق البحر الأسود فقد استعاد الاغريق طرابرون يعنى عناء منافوا فيها دوقا بين نطيا ولكن حلفاء هذا الدوق استقلوا عن يبز نطه وتحالفوا في بعض الأحيان مع الترك .

ولقد نجح الامبراطور باستخـــدام وسائل الدبلوماسية البيرنطية في الإيقاع بين أعدائه وبذر بذور الشك والتفرقة بين الترك وبذلك لم يعد

Camb. Hist of Islamol I p238. (\$)

حناك خطر ملح تمثله آسا الصغرى بالنسبة له ·

وعاصة أن أحوال سلاجقة الشرقلم تكن بأفضل من أحوال أقر بأنهم سلاجقة الروم. ولقد حاول ملكشاه التحالف مع الكسيوس ١٠٩٢ م ضد سلاجقة الروم، ولكن مالبث أن توفى قبل أن يحقق هذا التحالف. وترتب على وفاته انقسام المبراطوريته بين أبنائه وكان له أربعة أبناء هم بركياروق وعمد وسنجر ثم محمود (١)، تنازعوا كالمعتاد فيما بينهم وانتهى الأمر بتولية بركياروق ، ولكن مالبث أن نشب خلاف بينه وبين عمه تتش وبعد صراع وحروب طويسلة انتهى الأمر بهزيمة تاش ومصرعه مواجهة الموقف المخصية ولم يكن باستطاعته مواجهة الموقف الجديد المتمثل في الحروب الصيلية.

وكان بركيار، قاند اكتنى بحكم فارس وبغداداًما الشام فإن ولدى تتش وهما غر الملوك رضوان حكم حلب، وشمس الموك دقاق تولى دمشق. وكانت تنقصهم المقدرة السياسية والحربية وفى ١٠٩٦م انقسمت دولة السلاجقة إلى خمس مالك متنافسة (٢) سلطنة فارس وعلى رأسها السلطان بركياروق الذى كانت له السيطرة على بغداد وعلمكة خراسان، وماوراه النهر ويحكمها سنجر، وعملمكة حلب يليها رضوان، ودمشق على رأسها دقاق وسلاجقة الروم ويحكمهم قلج أرسلان (١) إلى جانب عدد من الاتابكيات،

كل هذه العوامل فتتت من قوى السلاجقة ولم تجملهم قوة منحدة .

<sup>(</sup>١) ابن الأثير : السكامن حوادث سنة ٤٨٠ م

<sup>(</sup>٧) ابن القلائسي: ذيل تارغ مشق من ١٣٠

<sup>(</sup>٢)! سعد عاشور : المركة الصليبية جا ص ١١٤

رً ﴾ ) ابن واصل ! مغرج السكروت في أخبار في أيوب جا س ١٠

قستطيع الوقوف فى وجه أى غزو أجنبي بل إن العلاقات بين سلاجقة الروم وبين ملكشاه كانتسيئة منذ مقتل سليهان . وازدادت فيها بعد ، بعد مقتل قلج أرسلان ثم قطع الصليبيون الطرق بين قلقية والرها فانقطعت الصلة بين سلاجقة آسيا والشام .

كل هذه العوامل دفعت الامبراطور الكسيوس بعد أن تخلص من المخطر المباشر على عاصمته ووطد مركز امبراطوريته إلى أن يوثق صلاته بالبابوية وأصبح مستعدا لأن يشن هجوما يستعيدبه آسيا الصغرى منأيدى الاتراك ولإدراكه صعوبة استعادة تلك الاقاليم منفردا فقد معى لمساعدة للمرب الاوربي فكانت الحروب الصليبية .

# القص لالع

## سلاجقة الروم والحروب الصليبية

السلاجقة والحلة الصلبية الأولى:

م يكن النكسيوس كومنين أول من فكر فى الاستعانة بالمقوى الغربية مغلقد سبقه إلى ذلك ميخائيل السابع ، حين أرسل ١٠٧٤ م يستنجد بالبابا جريحورى السابع ضد الآثراك السلاجقة ، في مقابل إعلان اتحاد الكنيمسين ولقد رحب البابا جذا العرض ، ولكن لم يستطيع أن يخرج الاتفاق إلى حيز الوجود لإنشفال البابا بخلافه مع الأمعراطور عمرى الرابع (١).

ولقد كانت هـــــذه نقطة الخلاب الجرهرية بين كل من البابوية والامبراطورية فالبابالم يشأ أن نـكون الحركة الصليبية فى خدمة الدولة البيزنطية ، بل أرادها حمة تنولى تقديم المساعدة لمسيحي الشرق ، وخاصة لما كان يعانيه الحجاج من سوه المعلملة على أبدى الآثراك ، وبسبب

Anna Commena : The Alexiad trans : عن الحروب الصلبية ارجع (١)
A. S. Dawes. Gesta FranCourm, Michel Le Syrien.
Foucher de Chartres : Higt des Croisdes, Michaud Hist
des croisades

<sup>(</sup>٢)دكراً وسرُوجروسكيأن.منى المؤرخين اللاتين هاولوا نتيأن النكسيوس اسندعى الصلبيين Ostrogersky op.eit p 321

الاضطراب الذي ساد في الشام بسبب الصراع بين السلاجقة بعضهم وبعض وبينهم وبين الفاطميين والعرب (١) ، إلى جانب أنه رأى أن ضعف بيزنطة يعتبر ضعفا للعالم المسيحي فسعى لحشد جيش نظامي ، لا أن يبعث يجيوش مرتزقة تعمل لصالح بيزنطه .

ولقد أرسل الكسيوس مندوبيه إلى مؤتمر بياكنزا ١٠٩٥م، وكان هناك تقارب سابق بين البابا أوربان والامبراطور ، فقد رفع البابا قرار. الحرمان الصادر ضد الكسيوس ١٠٨٩ وقامت مفاوضات لانهاء الخلاف بين الكنيسةينااشرقية والغربية.وفي مجمع كاير موانت ١٨ نوفمبر سنة١٠٩٥ جرت الدعوة للحروب الصليبية وذهب رسل الامبراطور الكسيوس إنى. هناك، حيث أوضحو اخطر السلاجقة على المسيحيين بوجه عام (٢) . وخاصة لما تعرض له بيت المقدس على يد انسيز وارتق ١٠٧٦ – ١٠٧٧م أثناء مجاولتهم الاستيلاء عليه من أيدى الفاطميين ، فذكروا أن الترك اعتراهم الضعف، وإن باستطاعة الامبراطور التصدي لهم ولكن انشغاله بأمور أخرى دفعه لطاب المساعدة من الغرب، واستجاب البابا اطلمهم ودعا لحلة صليبية يكون هدفها تحرير الأماكن المقدسة ، ووعد بغفران ذنوب من يشترك فنها ، وطلب البابا إلى العالم الغربي أن ينهض لمساعدة المسيحيين الشرقبين في الأمبر اطورية البير تطية لأذا لترك بلغوا في زحفهم ذلك الجزء من البحر المتوسط الذي أطاق عليه ذراع القديس جورج(٢). فأكثر ما يأمله الحجاج|لمسيحيون،أن يتوجهوا إلىبيت المقدس ليؤدوا الشمائر(٢٠٠٠

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: الكامل جِه ١ حوادث سنة ٤٨٦ ﻫ

ابن واصل : مارج الكروب في أخبار بني أيوب جـ١ ص ١٠٩ – ٧٧

Runicman ! History of the Crusaders p 106 (v)

Chalandon : op cit vol I p 109

Michel -le syrien 1 op. cit I p 326 (v)

ولم يكن الصليبيون إلا حجاجا محاربين ، ساروا ليفتحوا الطريق إلى بيهتم المقدس ، بعد أن أوصده فى وجوههم السلاجقة ، وليستردوا المدينة المقدسة ، ولم يتخذ الحجاج من قبل السلاح أثناء سيرهم للحج ، أما عساكر المسيح فاضحوا حجاجا قاموا بحرب هجومية .

ومنذ البداية بدأت بذور الشقاق بين الطرفين تنمو ، ولقد استقبل البين نطيون الحلة بشعور الارتباب وعدم الثقة ، وقد أكدت تصرفات الصليبين هذا الشعور(١٠).

وأول ماوصل إلى بيزنطة كانت دحملة الشعوب ، التي تولى قيادتها بطرس الناسك ووالتر المقلس ، وتألفت من جموع غير منظمة واتخذوا الطريق الشمالي إلى بيزنطة ووصلت القسطنطينية أول أغسطس سنة ١٠٩٠م، ولقد صدم الامبراطور بمرأى هذه الجموع إذا عمدت إلى السلب والنهب خلال اجتيازها أراضي الامبراطورية ، فسارع الامبراطور بنقلهم عبر البسفور إلى آسيا الصغرى (٢).

وكان من الطبيعى ألا تصمد تلك الأشتات أمام الترك ، فقد بلغوا أبو اب نيقية عاصمة السلطان السلجوق ، ونهبوا المناطق المجاورة وتصدت لهم فرق من الجيش التركى ولكنها هزمت مما شجعهم على التوغل في أراضى السلاجقة حتى بلغوا قلمة Vekigoerdon خاصرتهم القوات التركية وهزمتهم (۲) ، مما لجأ بطرس إلى العودة إلى القسطنطينية ، ولكن بقية

Chlandon: Hist de la Premiere Crolsades P44 (1)
Ostrogorsky op elt p32I

Ostrogorsky, of cit p321 (Y)

Runi Cmap oP. Cit Vol 1p131 (7)

جيشه اشتبك مع الترك عند در اكون ولم ينج مهم إلا عداد قليلا. ولكن حملة الأمراء حققت ما اراده الامپراطور، وبدأ وصول الجيوش النظامية سنة ١٠٩٦م واستقبلت بيرنطة زهرة فرسان أوربا، (١) فكان يقودها جرد فرى بوايون دوق اللورين، والكونت ريموند من تولوز، هيجو فرماندو، اخو ملك انجلترا وابن وليم الغائج وروبرت ابن روبرت فلاندر وبوهنمد النورماني إبن روبرت جويسكارد ولقد رأى الامعراطوران يسارع بالاستفادة من الحلة بخدمة اغراضه فطلب من الأمراء أرب يقسموا له يمين الولاء الذي ينص عل الاعتراف بالامبراطور سيدا أعلى على كل ما يفتحونه من بلاد، وأن يسلموا لموظفى الأمبراطور كل ما يستردونه من بلاد، كانت اصلا ملكا للأمبراطوريه (١٠).

وفى المقابل وعد الأمبراطوز بإمدادهم بالمؤن والعتاد ، بل وعد بالانضهام اليهم متى سمحت ظروفه ليكون على رأس الجيش وقبل الصليبيون أن يقسموا للامبراطور وإن كان جودفرى قد اقسم بعد مفاوضات طويلة ، وكذلك بوهنمد الذى حاول الحصول على شروط افضل من الأمبراطور ، وعلى منحه لقب domesticus . دمستق الشرق ولقدوصلت جموع النورمان إلى آسيا الصغرى تحت قيادة ابن اخيه تذكر د (٢٠) .

غير أن تنفيذ هذا اليمين كان يتوقف على حفاظ الصليبيون على عهد الولاء، وعلى المقورد به الأملاك السابقة الأمبراطورية . ولقد أمد الأمبراطور الجيش الصليى بفرقة بيزنطية يقودها القائد تاتكيوس (١٠).

Runicman : op clt vol I p 142 (1)

Runicman: The History of the Crusades vol. P170 (2)

Camb med. Hiet vol p281 (8)

Cronsset . Hies des Croisades 1 p 21 (4)

إذ أن البيز نطين كانوا أقدر على معرفة الطريق وطبيعة الأراضى فى آسيا الصغرى بحكم خبرتهم واتجهت الجيوش إلى نيقية عاصمة السلاجقة ، والمدينة تقع على بحيرة اسكانيوس غير بعيد من بحر مرموه على الطريق الحربي البيز نطى القديم انذى يجتاز آسيا الصغرى ، وكانت استحكاماتها قوية وبها حامية تركية إلى جانب موقعها الاستراتيجي وتحكمها في سائر الطرق التي تبحتان الاقليم (۱) ، ولم يكن قلج ارسلان في عاصمته إذ أنه كان مشغولا أنذاك بحصار ملطية . ولم يستطع فهم طبيعة الحلات الصليبية ولم يعطها بعدها الحقيق . إد أنه ظن أنها لا تتعدى أن تكون غزوة تقوم بها جموع منفرقة تفتقر للمقدرة الحربية كما حدث بجموع بطرس الناسك (۲) ، منفرقة تفتقر للمقدرة الحربية كما حدث بجموع بطرس الناسك (۲) ، وما ارسله السلطان من قوات وامداد لم يصل إلا متأخراً بعد محاصرة الصليبين لنيقية .

ولقد حاصر جود فرى السور الشيالى للدينة وقام تانكرد وبطرس الناسك بحصار السور الشرقى وريمو ند السور الجنوبى، وكان معهم طائفة من المهند مين البيز نطبين، (٢) ثم وصلت جيوش روبرت النورمندى وستيفن بلوا ولقد فوجئت القوات التركية التي أرسلها السلطان بذلك الحصار الحمكم للدينة ، فارسلوا إلى السلطان يشرحون له الأمر فاضطر لعقد هدنة مع الدانشمندين ليضمن عدم تشتت جوده ، وحاول شق طريقه إلى عاصمته ولكنه فشل فانسحب إلى الجبل (١)، وترك الحامية لمصيرها ولتنخذ ما تراه صالحا. واستمر الهجوم على المدينة وأرسل الصليبيون يظلبون المساعدة من الامبراطور ، فأرسل إليهم أطول بقيادة Butumitess .

Runicman . Hist of thecrusades. PI79 (1)

Setten . op. cit. 1 p#89 (Y)

Grousset . oP elt vel 1 p27 (7)

Rusicman . op. cit pl8e (1).

ولقد حاول الامبراطور التفاوض منفردا بعيدا عن الصديبين مع الحامية التركية . وأخيرا اضطرت الحامية للتسليم ، وفق الاتفاقية التي نصت إعلى التسليم للامبراطور في مقابل الإبقاء على حياتهم وفي ١٩ يونيو ١٠٩٧ ، دخلت قوات الامبراطور من البجناك إلى فينقية ، ولقد سقطت في أيديهم زوجة قلم أرسلان ونفائسة وأرسل كل هذا للعاصمة القسطنطية (١) .

ولم يسمح الامبراطور للصليبين بنهب المدينة أو الحصول على فدية مقابل زوجة السلطان وأولاده ، فانبعثت الكراهية بينهما . واسترد الامبراطور الكسيوس سامرنا ، افسيوس ، سارديس ليديا وعدد من المدن وسيطر البيز نطيون على غرب آسيا الصغرى (٢) ، وبعد استيلائهم على نيقية استقبل الامبراطور الصليبين في بلكا نيوم وجدد يمين الولاء ثم اتجهت الجيوش الصليبية مصحوبة بالفرق البيز نطية في يونيو ١٠٩٧ إلى الطريق الذي يخترق آسيا الصغرى من الشال الغربي ، إلى الجنوب السرق ويمر بانقر في طرفها الجنوبي ثم يتفرع بعد اجتياز نهر هاليس إلى طريقين أحدهم في طرفها الجنوبي أما الطريق الآخير فيحتاز جبال طوروس إلى وادى الفرات ، وإلى فينقية ، واتخذ الصليبيون الطريق عبر ضريليوم وانية ، قيصرية (٢) .

وهذا النصر شجع المدن الإيطالية الى ترددت فى البداية إلى الاشتراك فى الجلات (٤) ، ولقد تقرر تقسيم الجيش الصليى قسمين : تقدم أحدهما الآخر بسبب المئون وتألف الجيش الأول من النورمان بقيادة ريموند ،

Camd .Hist of Islam p239 (1)

Crousset . Hist de Croisades p29 (7)

Catrogorsky . op . cit p323 (v)

Runicman - op. cit vol p179 (v)

وجود فرى بو ابون والمندوب البابوى ادهمار، ووصل النورمان أولا إلى سهل ضريليوم وهناك التقوا بالآثراك . وكان سقوط نيقية دافعا بميع العناصر التركية في آسيا الصغرى للتحالف و ترك الخلاف فتصالح السلطان قلج أرسلان مع الآمير غازى دانشمند وحسن أمير قبادرقيا ، وقامت خطتهم على أساس مفاجئة الصليبين أثناه اجتيازهم الدرب ، وكانت قوات بوهمند في سهل اسكي شهر قرب ضور وليوم ، وأحاطت قوات الآثر اك بالصليبين من كل جهة وفرضت حصارا كأملا على جيش بوهمند ولكن وصول جيش جو دفرى ثم ريمو ند غير الموقف (١)، فبدأ الصليبيون إمدون المهجوم واستطاع أدهم والذي افترق عن الجيش الصليبي الرئيسي أن يهاجمهم من التلال خلفهم ، إلى جانب ما عانوه من نقص المؤن والعتاد ، وأدى هذا إلى رجحان كفة الصليبيون ، واضطر الترك إلى الانسحاب و ترك معسكرهم. اذى استولى عليه الصليبيون ، واضطر الترك إلى الانسحاب و ترك معسكرهم. اذى استولى عليه الصليبيون ، واضطر الترك إلى الانسحاب و ترك معسكرهم. من حتن الجبال باسم المعتمل المقتلى كانوا النه المهم حسن حتى سميت الجبال باسم المعتمل المقتلى كانوا المقرة حسن ) .

ورغم أن هذه الانتصارات قد حطمت اسطورة الجيش التركى فإن الصليبيين شعروا بالتقدير لمهارة العسكرية التركية فذكر المؤلف النورماني. لكتاب Gesta Francorum أنه لو كان النزك مسيحيين لاعتبرهم من أنقى العناصر وأكثرها شجاعة وأن أصل الفرنج والنزك يعود إلى الطرواديين (۲).

وفى نفس الوقت شعر الترك بقوة الصليبيين الحقيقية وصعوبة مواجهتهم فاتخذوا سياسة تقوم على اخلاء المدن وتخريها ، حتى لا يجد الصليبيون.

Setton - ep - cit 1 - p 291 (1)

Gesta Francomm 955 (2) Albert d, Alx p 328 - 324 william of Tyre p 129

فيها ما يعاونهم على الاستمرار في زحفهم ومن ناحية أخرى ازدادت الحزة بين الصليبيين والبين نطيين بسبب ما حدث في ضربليوم من أحداث ، فقد أراد الصليبيون أن يحتازوا الطريق الحربي المؤدى إلى الشرق عبر مدن تخضع للدانشمند وعدد من الأمراء الآتراك الذين ما زالت جيوشهم سليمة لم تشترك في قنال فعلى ، ولكن البيز اطيون بقيادة تأتيكوس نصحوهم باجتياز طريق يجاور الجبل والذي يقع جنوب الصحراء، وكان الطريق قد دمرته غزوات الأتراك (١) فلم يعد صالحًا فاضطر الصليبيون إلى العودة إلى الطربق الأول ، ولكن خلال الطربق هلك عدد كبير من خيولهم وعانى الجيش الكثير من المشاق بسبب قلة الزاد وعدم وجود الماء الكافى ووصلوا إلى قونية ١٠٩٧ م وكان السلطان قد اتخذها عاصمة بعد سقوط نيقية ، ولم يحاول السلطان الدفاع عن المدينة إنما انسحب منها بعد أن خربها حتى لا يجد الصليبون فيها ما ينتفعون به ، ولكر\_ الأرمن بالمدينة قدموا لهم يد المعونة وزودوهم بما يحتاجونه من مؤن ، وبعد ذلك اتجهو اإلى هرقلة ، وكان بها الأمير حسن أمير قبادو فيا وأمير الدانشمند وانسحب الترك كالمتاد (٢).

و بعدان استراح الصليبيون عدة أيام فى هرقلة انقسموا قسمين ، فقام فريق بقيادة تاتكرد و بلدوينشقيق جود فرى وانجهوا إلى قليقية تُمسهل<sup>(٢)</sup>

Gesta Francorum p 61 (1)

Albert d, Aix. p 338 - 329 (Y)

William of Tyre op cit p 30

Grousset : op. cit vol. I p 247 (7)

Setton; op cit voi . I p 245

Runicman: op. cit p 188

طرسوس ، أما الجيش الآخر فاتجه إلى الشهال الشرق إلى قيصرية ثم إلى كرمانا وكوكوكسور وسكانها من الارمن وقد وجد الصليبيون في الارمن والمسيحيين بوجه عام الخاضعين للترك خير عون وكانوا يمدونهم بالمؤن والعتاد ثم عبروا جبل اللكام إلى مرعش ولقد فقدوا في هذا الطريق كثير من دواجم ، ولق عدد كبير مصرعه بسبب الامطار والمنعطفات والمنحدرات ، وكان يحكم المدينة موظف أرمتي تابع لبيز نطة وأقر تاتيكوس حاكما ومن هناك اتجه الصليبيون إلى الشام (1)

وبذلك حققت الحملة ما أراده الامبراطور من تحطيم قوة الترك واستعادة آسيا الصغرى لبيزنطة فنى نفس الوقت الذى اتجه فيه الصليبيون إلى أنطاكيه كان الكسيوس يطهر الساحل الحنوبي لآسيا الصغرى من البقايا التركية بعد سقوط نيقية وانشغال السلاجقة وأتراك الأناضول بأمر وسط وشرق آسيا الصغرى، اهتم الامبراطور باستعادة الجزء الغربي من الاناضول وخاصة بعد أن ضعفت قوة الآثراك وتشت جيوشهم نتيجة لهزائمهم أمام الصليبين، ويقال أن الامبراطوار أراد في نفس الوقت الحسافظة على مواصلات الصليبيين ومؤخرة جيشهم ، وصلاتهم بالبيرنطيين.

ولقد أوفى الصليبيون بوعدهم للاهبراطور فسلموه مافتحوه من مدن فى آسيا الصغرى بولى عايها من يشاء فأرسل الاهبراطور اصهره حنا دوكاس على رأس جيش يسانده أسطول بقيادة كاسباكس Kaapax فاستولى على ساحل أيونيا وفريجيا(٢٢).

Grousset ! Hist des Craisades vol 1p30 (1)

Runicman op. eit, vol 19194 (1)

Grousse. Hist. des Croisades vol 141 (7)

وكان الاتراك يشعرون بعدم جدوى المقاومة وخاصة أن الامعراطور أرسل مع الجيش المهاجم زوجة قلج أرسلان الآسيرة والتي كانت في نفس الوقت شقيقة زاخاس أمير أزمير الذي يسيطن على جزائر لسبوس وخيوس وساموس وسائر المدن الغربية في الساحل(1).

وأمام التهديد البير نطى استسلم زاخاس وانسحب إلى الشرق فى مقابل تسليم أخته إليه ، فاستولى قائد الأسطول البيز نطى على لسبوس وخيوس وساموس ، أما حنا فاستولى على البلاد الداحلية مثل سرديس وفلادلفيا ولادوقيه ، وانتصر على عدد من الفرق التركية عند بلوادين ، واستولى الامبراطور على يثينيا ، وكان هدف الامبراطور السيطرة على الطريق من الامبراطور السيطرة على الطريق من ويؤمن بذلك طريق المؤن إلى الشام (٢) .

وكان على الامبراطور أن يتجه بعد ذلك إلى قليقية ثم إلى الشام حيث كان الفرنج يحاصرون أنطاكيه ، وأقام فعلا معسكره فى فيلو ميلون (٢) ١٠٩٨ م ولكن جاءته أنباء عن نشوب خلاف بين الصليبيين وفرقه جعلته يتراجع عن ذلك . ومع كل فإن بيزنطة تعتبر قسد استردت الآناضول ثانية .

وأزال الصليبيون مالحق بيزنطة من هزيمة فى ماؤكرت ١٠٧١ م وتحطمت أسطورة الترك ولقد احتفظت بيزنطة بهض مناطق آسيا الصغرى للقرون النلاث التالمة(١٠).

Camb Hist of I slam vol p239 (1)

Runi cman . op. est vol I p143-144 (\*)

Grousset op ! cit vol p1194 (r)

Runicman op cit vol 1 p224 (1)

وسهولة سقوط الأناضول أمام الصليبيين يرجع إلى عوامل عدة منها ضخامة الجيوش الصليبية بالنسبة للأثراك الذين لم يكونوا يعملون تحت قيادة موحدة بل كان العداء على أشده بين سلاجقة الروم والدانشمند إلى جانب عدم انضام القوى فى الشام والعروق إليهم لعدم تفهم بعضهم لهدف الحلة الصليبية ولإنشغالهم بقتال بعضهم البعض ، ولانسى الدور الذى قام به الأرمن والمسيحيين الخاضعين للترك من مد يد المعونة للصليبين (١٠). وأن كان استيلاء بيزنطة على الإناضول يعنى نهاية الوفاق مع الصليبين .

#### الخلاف بين بيزنطة والصليبين:

انهى الوفاق البيزنطى الصليبي نتيجة لمشكلة انطاكية التي أوضحت الفارق بين وجهتى النظر البيزنطية والصليبية، واتجه تنكرد النورماني وجود فرى وايون إلى قليقة في ٢١ سبتمبر ١٠٩٧ م، وكانت تخضع لفلارتيوس الأرمني ثم استولى السلاجقة عليها وان احتفظ الارمني بيمض المدن (٢).

أما الجيش البيزنطى الرئيسى فاتجه إلى انطاكيه حيث وصل فى ٢٦ اكتوبر ، وكانت انطاكيه كما سبق أن ذكرنا تتبعييزنطة بل عاصمة الأملاك البيزنطية فى الشام ثم انتزعها سليان بن قتلم ١٠٨٥ م ، وأثناء هذه الفترة كان يلى حكمها باغى سيان أحد قادة الترك الذى ولاه تتش (٢٠) ، ولم يستطع رضو ان بن تتش استعادتها . ولقد استمر حصار الصليبين للدينة سعة أشهر واستنجد ياغى سيان بالقوى الاسلامية ، ولكن الخلاف بين تلك القوى أضعف شأن العالم الإسلامي ولم يجعلها تتخذ خطرات ابجابية ،

Ostfogorsky', op. cit p378 (1)

Grousset , op. cit vol Ip43 (Y)

<sup>(</sup>۳) این الفلانی : ذیل تاریح دمشق سید ۱۳۸۸

فالخلاف كان قائما فى الشام بين الفناطميين والآتابكة والأمراء المستقلين والسلاجقة بل حاول الفاطميون التحالف مع الصليبين ، لعدم مهمهم المهدف من الحروب الصليبية ، حتى الجيوش الإسلامية التى تقدمت لنصرة المدينة كانت جيوش فردية كقوات أمير شزر(١) .

ولقد حاول بوهنمد النورمندى استغلال الأوضاع أنناء الحصار الفوز بالمدينة وخاصة بعد نشوب نزاع بينه وبين ريموند تولوز فاراد التخلص من كل أثر النفوذ البيرنطي(٢٠).

وبدأ بالتخلص من تاتكوس القائد البيرنطى لكى يحرم بيرنطة من أى فضل فى الاستيلاء على المدينة فأساء إلى نانكيرس حتى أضطره للانسحاب بدءوى احضار مؤن ، وأرهم بوهنمد بقية الأمراء الصليبين بأن الامبراطور الكسيوس يكيد لهم ويتحالف مع السلاجفة . وزعم أن الامبراطور أخل بشروط يمين الولاء وتخلى عنهم بفرار ماكتيوس (٢) ، وعدل عن أمدادهم بالمؤن واستطاع بوهنمد الحصول على وعد من الصليبين، بأنه من حقه الانفسر اد بالمدينة إذا كانت قواته أول من يدخل إلها ، ومالم يتقدم الامبراطور لنجوبهم ، وأخير اسقطت المدينة في ٣ بونية ومالم يتقدم الإمبراطور لنجوبهم ، وأخير اسقطت المدينة في ٣ بونية واعترف الجميع بحق بوهنمد عدا ريموند الذي أصر على استدعاء واعترف الجميع بحق بوهنمد عدا ريموند الذي أصر على استدعاء الامبراطور ، واستجاب الصليبيون وأنفذوا سفارة لاكبوس قسأله

Outrogorsky, op, cit p323 (1)

Greweret . Hirt- des Croissdesvol 1p73 (4) Settes . op. Cit. vol 1.p313

estion . up. cit. vol I p314 (\*)

Ontrogoreky op cit p824 (t)

القدوم، ولكن ظروف الإمبراطور منعته من الحضور وبذلك اضاعت فرصته في استرداد أنطاكية وقام الكسيوس بالاحتجاج غير أن بوهنمد لم يأبه لذلك ، ولم يسع الإمبراطور إلى اتخاذ خطوة إيجابية وخاصة أنه كان هناك تقارب وتفاهم بين كلا من الإمبراطور وريموند تولوز (۱) وغم أن الآخير في البداية قد رفعن أن يقسم له يمسين الولاء إلا أنه سلم إلى الإمبراطور المنافذ البحرية الطبيعية لأنطاكية وهي اللاذقية ، وجالاتيا وقليقية ، فأرسل جيشاً لانتزاع قليقية ومهاجمة أنطاكية ، غيرانه لم يستول إلا على معش ، نظراً لأن الارمن بقليقية كانوا يؤثرون الفرنج على البرنطية الفعلية للحملة ، بل زاد الأمر سوءاً بين الكسيوس والصليبين ، بينا حاصر الصليبيون بيت المقدس سقطت في أيديهم وسائل متبادلة بين الناطميين والكسيوس.

ولقد قام الصايبيون فى الشرق الأدنى فيا بين ١٠٩٧ م – ١٠٩٩ م بإقامة أربع إمارات هى الرها وأنطاكية وبيت المقدس وطرابلس. وجميع تلك الإمارات مستقلة لاتدين بالولاء لبيزنطة ، ولقد أدى هذا لتغيير موقف بيزنطة من اخملات الصليبية ، وبدا هذا واضحاً من موقفها من حملة سنة ١١٠٠ م فلم تنس لبوهمند موقفه ، فرغم أنه أسر على يد الملك غازى دانشمند فى يوليو سنة ١١٠٠ م عقب هزيمة الجيوش الصليبية فى ملطية (٢) فإن تنكرد ابن أخيه سار على نفس سياسة خالة من العداء لليومان (٢)

<sup>(</sup>١) ابن الأثير السكامل حوادث سنة ٤٩١ هـ .

ابن العديم : زيدة الحلب ح.٣ ص ١٣٤ .

 $Camb_{e}$  Hist. of Islam Vol t. p. 239-66 Ostrogorsky op. (v)  $Cit.\,p.$  323 .

Runicman op cit vol I p 300 (v)

#### السلاجقة وحملة ١١٠٠ م :

نتيجة المجاح الحملة الصليبية الاولى فإن الغرب الاوربي وفرسانه فقد بدأت أفكارهم تتجه إلى الشرق وأراضيه ، في نفس الوقت الذي استدءت فيه أحوال الإمارات الصليبية قدوم حملة صليبية جديدة . فلقد تناقص،عدد الرجال واشتدت إغارات المسلمين عليهم (١) ، وفي عام ١١٠٠م وصلت حملة إلى القسطنطينية يقودها انسلم رئيسأساقفة ميلان وجيوبرت وهيومن الأمراء ، وانضم إليهم فيما بعدد وأنم التاسع كونت بواتيبه وآلاف من اللومباردين والفرنسيين ، ولما وصلت الحلة إلى القسطنطينية تولى قيادتها ريموندكونت تولوز (\*) ، ولكن أصر أفراد الحلة على الاتجاه إلى أملاك الدانشمند لإطلاق سراح بوهمند الذيأسر هغازي كشمتكين في قلعة نكسار على البحر الأسود ، وأمام إصرار اللومباردين استجاب الإمبراطور رغم وبذلك يأمن ممتلكاته في شرق آسيا ، ولقد رحب الكسيوس بالتخلص منهم لقيامهم بأعمال النهب والسلب في ضواحي القسطنطينية ونصحهم بَأَنْخَاذَ الطريق عبر نهر ضرليوم وقونية كالحسلة الأولى (٣) ، واكر. اللومباردين أصروا على مهاجمة الدانشمند وأراضيه ، وحدثت الموقمة الفاصلة في أغسطس ١١٠١م - بين أماسيا وسيواس بين غازي دانشمند وحليفه رضوان ملكحلب وبين الصليبين وهزم الصليبين وفر اللومبار ديون مع أول اشتباك واضطرر يموند والقوات البيرنطية إلى الانسحاب ولحقت

Runicman: ep. cit vol Ip 3 l (1)

Runicman: op. cit vol 2p. 19 (7)

Sctton- op. cit vol 2p: 343 (v)

بهم بقية الجيوش الصليبة بعد أن عانت الإمرين وغنم منها السلاجقة الكثير (۱). ويقال إن عدد القتلى تجاوز المائة وستين ألف، ولقد حاقت بالحلة التي يقودها وليم الشانى كرنت وNever والحملة التي يقودها دوق اكوتين هزائم عائلة على أيدى أتراك الأناضول (۲) وترتبت على هذه الحملة نتائج أهمها استعادة السلطان السلجوقي لنفوذه في آسيا الصغرى. واتخاذه قونية عاصمة لهمرة أخرى وتهديده للطريق الرئيسي بين القسطنطينية والشام، كما مد غازى الدانشمندى نفوذه إلى الفرات وأصبح يهدد الرها، وأصبح الطريق إلى آسيا الصغرى موحداً مرة أخرى أمام الصليبين والبيز نطيبن.

ولقد ألق الصليبيون مستولية الهزيمة على عانق بيرنطة في حين اتهمتهم بيرنطة من جاذبها بأنهم لم يقبعوا خطط الإمبراطور البيرنطى ، ونتج عن إغلاق الطريق أنه تحتم على الصليبين عند قوجيه أى حملة أن يسلكوا الطريق البحرى ، واستفادت من ذلك المدن الإيطالية كجنوة والبندقية ، إذ أن الطريق المتاحكان وعراً متعرضاً لهجات الترك (٢) .

وإن كان البيز نطيون قد استغلوا ضعف اللاتين واستطاعوا السيطرة على قلاع طرسوس وآذنه والمصيعة (<sup>1)</sup>، واستطاع أسطولهم السيطرة على لاذيقا والمدن الساحلية إلى طرابلس .

ولقد تلى المعركة اتخاذ الإمبراطورية موقف عـدائى علنى من القوى الصليبية ، وقد أرسـل الكسيوس إلى سلطان السلاجقة ببغداد يحثه على

Gronsset : op. cit vollp 325 (1)

<sup>(</sup>٢) سعيد عاشور : الحركة الصابيبة ج ١ ص ٣٠٠

Ostrogorsky: op. cit p. 325 (v)

<sup>(</sup>٤) أبن أتلانسي : ذين تاريخ دمشق ص ١٩٠٠

قال الفريم، ووصلت سفارته وقت وصول أهل حلب، فاشتد أهل حلب في في وصلت سفارته وقت وصول أهل حلب في بكون ملك الرم حلب في حية منك للإسلام حتى لقد أرسل إليك في جهادم ، (1) وتضمنت وسالة الإمبراطور البيزنطى السلطان والمخليفة العباسي عرض التحالف بين البيزنطيين والمسلمين ، كما تضمن الاشارة من طرف حى إلى نوايا العملميين ، وكانت هذه السفارة تهدف إلى القيام بحيد مشترك بين بغداد وبيزنفة ضد العلميين ، وكان هدد الإمبراطور إضعاف كلا الجانبين وخاصة بعد أن تأكد أن لا أمل له في استعادة أنطاكية .

## آنسيا الصغرى بعد الحملة الصليبية الأولى:

إذا نظر نا إلى خريطة آسيا الصغرى بعد نهاية الحلة الصليبية الأولى ، غد أن الأوصاع لم يحدث فيها تغيرات جوهرية ، فلم يسيطر الكسيوس إلاعلى الجزء الغربي فضلا عن الساحلين الشهالي و الجنوبي بينها سيطر الترك على المداخل ، ولقدعقد الإمبراطور اتفاقية مع قلج أرسلان ضد الصليبين . وبهذا تفرغ قلج أرسلان للاتجاه إلى الشرق وبدأ بالاستيلاء على ملطية وبهذا تفرغ قلج أرسلان للاتجاه إلى الشرق وبدأ بالاستيلاء على ملطية الاناضول . وأجبرهم على الاعتراف بسلطانه ، ثم نشب صراع بينهو بين الاناضول . وأجبرهم على الاعتراف بسلطانه ، ثم نشب صراع بينهو بين صد جيش أرسله السلطان محمود حين لتى مصرعه كأبيه في شوال . . ه مسود جيش أرسله السلطان محمود حين لتى مصرعه كأبيه في شوال . . ه مسود جيش أرسله السلطان محمود حين لتى مصرعه كأبيه في شوال . . ه مسود جيش أرسله السلطان محمود حين لتى مصرعه كأبيه في شوال . . ه مسلك ملكشاه أخذه حاكم الموصل إلى أصفهان أسيراً وظـل هناك إلى ملكشاه أخذه حاكم الموصل إلى أصفهان أسيراً وظـل هناك إلى ملكشاه أخذه حاكم الموصل إلى أصفهان أسيراً وظـل هناك إلى ملكشاه أخذه حاكم الموصل إلى أصفهان أسيراً وظـل هناك إلى ملكشاه أخذه حاكم الموصل إلى أصفهان أسيراً وظـل هناك إلى ملكشاه أخذه حاكم الموصل إلى أصفهان أسيراً وظـل هناك الى ملكشاه أخذه حاكم الموصل إلى أصفهان أسيراً وظـل هناك الملكشاه أخذه حاكم الموصل إلى أصفهان أسيراً وظـل هناك الملك ملكشاه أخذه حاكم الموصل إلى أصفهان أسيراً وظـل هناك الملكشاه أخذه حاكم الموصل إلى أصفهان أسيراً وظـل هناك الملك ملكشاه أخذه حاكم الموصل إلى أصفهان أسيراً وظـل هناك الملك الموصل إلى أصفهان أسيراً وظـل هناك الملك ملكشاه أخذه حاكم الموصل إلى أصفهان أسيراً وظـل هناك الملك ملكشاه ألحدة الملك الملك الملك الملك الملك والملك الملك ال

<sup>(</sup>١) ابن الفلانسي : فبل تاريخ دمشق س ١٧٩ ابن المديم : زبدة الحلب ج٢ س٧٥٠ ابن الأبر : الكامل ج ١٠ ص ١٠٩ مر ١٠٩ حوادث ١٩٦ هـ .

Camb. Hist of Islam vol il P. 239 (4)

الساحل . بل استطاعت مفاجأة جوع نركية معها نسانها وأولادها كانت تتحرك في اتجاه وسط الاناضول وقضت الجيوش البيزنطية على كل من فيها .

وكان من الطبيعي أن يصطدم البير نطيون بالداف فسيطر غازي على وسط على بقيه العناصر التركية لضعف سلاجقة الروم. فسيطر غازى على وسط الاناضول واشتبك مع الفرنج والارمن في الجنوب ومع البير نطيين في الفرب، وخاصة إمارة طرابرون في الشال الشرقي، وفي قبادوقيا دخل الامبر حسن حاكم افي ١١٠٧ في صراع مع بير نطة (١). ولكن ملكشاه أكبر أولاد قلج أرسلان استطاع التخلص من أسر سلاجقة العراق، واتخذ قونية عاصمة له ١١٠٦ – ١١٠٧م فتحالف معه الإمبر اطور البير نطى ضد حسن الذي تقدم في اتجاه فيلادلفيا. وكان يسمى إلى الاستيلاء على أزمير، وكان هدف ملكشاه من التعاون مع بيز نظة استرداد أراضي أسلافه أزمير، وكان هدف ملكشاه من التعاون مع بيز نظة استرداد أراضي أسلافه التي وقعت في يد الدانشمند. ولقد تصدى لحسن وقواته القائد البيز نطى لجنء الغربي من الاناضول واحباط محاولة خسرف واستفاد الشاطى، لجنء الغربي من الاناضول واحباط محاولة خسرف واستنقاذ الشاطى،

ولكن مالبث أن غير ملكشاه موقفه ووجه قواته صد فيلاديفيا البيزانطية سنة ١١١٢ م، والتحم مع القائد البيزنطى Gabras ثم اشتبك مرة ثانية فى سنة ١١١٣ م، فقام القائد البيزنطى بهجوم سريع على بيثينا وأسوار قونية. ورد السلاجقة على ذلك بحصار القائد محمد لمسدينة

Setton: op. cit 1 p. 342. (1)

punicman op-cit vel2 p. 139, (Y)

Poemarnum وقبض على قَائَدُها البَيْرُنْظي . • اتجه بعد ذلك إلى أبيدوس، وحاصر السلطان برجاءه واستولى عليها . فقرر الكسيوس الحروج بنفسه لمواجهة السلاجقة ، وانتظرهم أثناء عودتهم محملين بالغنائم وفاجأهم ،واشتبك معهم قرب Gatyaeum ، وبجح في استعادة الآسرى والغنائم .

وفى سنة ١١١٥ م ترددت الأنباء أن ملكشاه يستعد للحرب مرة ثانية وقضى الكسيوس السنة فى احتلال بيثنيا ، وفى السنة التالية قرر الإمبر اطور أن يبدأ الهجوم رغم مرضه ، فاتجه جنوبا إلى قونية وانتصر البيز نطيون فى Philamelum ، واضطر ملكشاه لطلب الصلح واعترف بحدود بيز نطة التى امتدت من طرا بزون إلى قليقية والمناطق غرب أنقرة (١) . ولكن تلى ذلك مقتل ملكشاه على يد أخيه مسعود بمعاونة حماه الأمير غازى كشتكين ٤٤٩ هـ ١١٠٥ م - ١٩٥٥ ه – ١١٤٣ م ، وتقلصت أراضى علىكة سلاجقة الروم وأصبحت لاتتعدى ضواحى قونية وأصبحت تحت وصاية الدانشه ندين . (٢) كل هذه العوامل ساعدت حنا الثانى ابن الكسيوس الذى تولى سنة ١١١٨ م على التوسع على حساب الترك (٢) .

ضعف المماحكة السلجوقية وتراجع النرك إلى قاب الأناضول:
تولى حنا الثانى ( ١١١٨ م — ١١٤٣ م )خلفاً لابيه الكسيوسويعتبر
عهد حناومانويل هو الفترة التي بلغت فيها بيزنطة أقصى توسع وقوة وكانت
نهايته بداية الانهيار للتوسع البيزنطى . ويعتبر حنا من أعظم أباطرة آل
كومنين مهارة نهو قائد يتعتبع بنظر ثاقب() .

Ostrogoraky op. cit p. 329 (1)

Camb, Hist. of Islam I.p. 240 (1)

<sup>(</sup>٣) أسد رستم : الروم س ١٩٣

Ostrogorsky: op. cit p. 330 (1)

وكان يعرف كيف يحقق أهدافه ، سار على سياسة أييه بإرادة حديدية ولحكنه كان يختلف عنه حيث كان اهتهامه منصباً على الشرق فلم يصارع أباه في الاهتهام بالجانب الأوربي، وبعدأن انهي من مشاكله في الغرب التي تتمثل في الصراع مع البندقية التي احاطت تجارة بيزنطة بحلقة محكة وهاجمت الإمبراطور في البحر الايجيني فعقد محالفة معها ١١٢٢ م، وفي نفس الوقت حقق نصراً في البلقان على المجر ١١٢٢ ووضع حداً لغزواتهم وأجبر الصرب على السلم ثم اتجه إلى آسيا الصغرى ، إذ رأى أنه لابد له من تأمين حدوده واستعادة ما فقدته الإمبراطورية من أملاك وتطهير الطرق التي تجتاز الأناضول وتدعيم قواته في المناطق التي تم الاستيلاء عليها في شحتاز الأناضول وتدعيم قواته في المناطق التي تم الاستيلاء عليها في صوب النهال الشرقي حتى إقليم مشمطون (۱).

وكان فى هذا تهديد سافر للدانشمند وهم العدو الذى كان يمثل خطراً مباشراً على الوجود البيزنظى فى آسيا الصغرى ، فإن سلاجقة الروم لم يعد لهم بعد موت ملكشاه نفس التأثير الأول والفاعلية فى المنطقة ، وكان حنا الثانى عند توليه قد قام بالاستيلاء على مدن لاذيقا ، هاموهه (٢) ولكن الأمير الدانشمندى استغل فرصة انشغال الإمبراطور بأمر البجناك والصرب فى البلقان وبدعم من الأرانقة هزم دوق طرابزون ، و حليفه منجو شك حاكم على على هالمناه .

وأتاح النزاع الذى نشب بين مسعود وأخيه عرب حاكم أنقره وقسطمونى الفرصة أمام الأمير الدانشمندى للاتجاه إلى قونية حيثأستولى على العرش ٣٠٠ – ١١٢٦م، فاضطر مسعود إلى الهرب إلى لقسطنطينية

Matthieu d, Edesse p33 (1)

estrogorsky : op cit Ip 33

Setton t op. cit vol IP: 437. Gronsset i op cit vol. I p 362 (v)

يحيث استقبله الإمبراطور استقبالا حسناً ولكن مسعود بمعاونة بيرفطة استطاع استرداد عرشه، فلجأ عرت بدوره إلى قليقية ثم إلى القسطنطينية وبذلك أصبح الإمبراطور هو الحكم فى خلافات سلاجقة الروم (۱) ومكنه هذا من استفادة قسطمونى واعترف له بالتبعية حاكا كنغرى وأماسيا، وإن كان عكر عليه صفو انتصاراته هروب أخيه اسحاق حيث حيث قضى تسع أعرام يدبر ضده المكاند مع الآمراء المسلمين والأرمن ولقد استغل غازى الدانشمند (۱) هذه الفرصة ليتوسع على شاطىء البحر الاسود، بل أن مسعود تقدم فى غرب الاناضول وأصبح سعود يسيطر على الجزء الجنوبي من شبه جزيرة الاناضول من سنجار إلى طوروس (۱). أما غازى الدانشمند فكان يحكم من هاليس إلى القرات، والمنطقة بينهما غيحكما أمراء مستقلون ولقد منح الخليفة وسلطان السلاجقة فى العراق غازى لقب ملك بصفته أقوى حكام الاناضول

وفى عام ٢٩ه هـ – ١١٣٤ م توفى الملك غازى الدنشمند وخلفه ابنه عمد، وكان الإمبراطور قد اتجة بجهوده إلى الأرمن فى قليقية ١١٣٧ م واستطاع الاستيلاء على طرسوس وأذنه ومصيصة وهرب أمير أرمينيا ولكن قبض عليه وأرسل أسيراً إلى القسطنطينية، وبذلك أصبح الطريق لسوريا مفتوحاً، وحاصر الإمبراطور أنطاكية ١١٣٧ م واضطر حاكها ريموند بواتيه لقبول الصلح مع الامبراطور . (١٤٠٠ ثم حاصر حلب ولكن لم يستطع الاستيلاء عليها بسبب قدوم إمداد من قبل زنكى اتابك الموصل، واضطر الإمبراطور للانسحاب لتعرض بلاده لهجات الدانشمندى الذى

Camb, Hist. of Islam vol I p. 240 (1)

Ostrogoraky, op. cit. p. 324 (v)

Setton: op. cit p. 337 (r) Grousset. op. cit, vol Ip. 85

<sup>(1)</sup> ابن الفلائسي ذيل تاريخُ دمشق ص ٢٦٣ Setton op. clt vol 2' p. 439

حاولوا مد حدودهم على حساب الأراضي البيزنطية ، فاضطر الأميراطور السير إلى عاصمتهم نيكسار في ١٣٤ه هـ - ١١٤٠ م وقور الإمبراطور تطهير الأناضول منهم ، في نفس الوقت الذي عزل فيه ثيودور جاراس دوقيه طرا بزون ، ورحل إلى نيكسار بعد أن تكبد كثيراً من الحسائر في شمال الأناضول وقد استمر حصار المدينة فترة طويلة تخللها العديد من المعارك بين الجانبين ولقد تسبب طول مدة الحصار في إشاعة الفوضي والقلق في الجيش البيزنطي ، وقام أحــــد الأمراء البيزنطيين بالهروب إلى مسكر السلطان مسعود حيث اعتنق الإسلام وتزوج ابنة السلطان. ولقد دفع هذا بالإمبراطور لرفع الحصار والعودة عن طريق البحر الأسود إلى القسطيطينية ١١٤١ م ، و نتيجة لهذا تقدم مسعود في الآناضول . ولقد أفاد من النزاع الذي تلي وفاة محمد الدانشمندي في ٢٣٥ هـ - ١١٤٢ م والذي وقع بين ياغي بازان شقيق الملك محمد وبين ذي النون ابن محمد وسائر أفراد الأسرة ، فتقدم مسعود وحاصر ملطية وطرد الدانشمند من أراضيه ، و استعيدت اغلب الأناضول من الدانشمند إلى السلاجقة ، وبينا كان السلطان عد حدوده إلى الشرق مستفيداً من النزاغ بين أنابك الموصل والاراتقة! النفع التركمان في غرب الأناضول عبر وادى الميندر وزحفوا على المناطقالزراعية ، وقضوا على الأمن والرخاء التجاري ، وخربت الطرق التي تربط بين المدن.

وفى تلك الأثناء توفى حناكومنين وخلفه رابع أبنائه ما توبل الذى نهج سياسة أبيه وجده فى عاولة استعادة نفوذ بيزنطة فى آسيا الصغرى (٣٠٠. وقاد الإمبراطورجيشا كبيراً واتجه به إلى غرب الأناضول لاستئصال

Michel le syrien p: 214 (1)

Camb Hist,of Islam vol 1 p 439

Ostrogorsky ob. clt 33e (Y)

الكيان التركى في المنطقة ، وبعط أن طهر غرب الاناضول ، وهزم قوات السلاجقة في اسكى شهر وحرق المدينة ، ولما سميع السلطان باقتراب الإمبراطور سارع بالحضور من الشرق وأعد جيوشه في Akaray ، ولقد عسكرت الجيوش البيزنطية إلى الغرب من قونية وخربوا المناطق المحيطة بها وقتلوا الآلاف من أهلها .

و إن كان الإمبراطور قد اضطر للتراجع بعد هجوم الجيش السلجوقى .و بعد أنباء قدرم الحلة الصليبية الثانية ، واضطر الطرفان لعقد اتفاق .

## الزنكيون وسلاجقه الروم :

كان لسقوط الرهاعلى يد عماد الدينالزنكى أثر كبير بالنسبة لصليبي الشام ، و بالنسبة للعالم الغربي عامة (١) ، وكانت الرها تمثل خطراً كبيراً على خطوط

<sup>(</sup>۱) الزنكيون: كان اوسنقر والد زنكي من أعظم مما ليك السلطان ماسكشا، ولاه حكم حلب سنة ۱۹۰ ولكنه لتي مصرعه ۱۹۰۶م م دخل زنكي خدمة جاويل والبرسق واشتهر زنكي بنضاله شد الصلبيين واشترك في حلة مودود وسنعه السلطان أمد والبصرة وو اسطاء وظهر زنسكي في أثناء الفتال الذي وقع بين الخليفة المسترشد باقة و بين السلطان عود السلجوق فزاع صينه في بغداد وانحاز زنكي إلى جانب السلطان و نصره . و ازداد تفوذ زنكي حين تولى أمر الموسل سنة ۲۱۲۷م و تفيي السنوات إلى ١٤٤٤م في نشال مستمرء واستولى على حلب سنة ۱۱۲۹م و بذلك شهيأت له الفرصة التدخل في شئون الشام وسمى لنوحيد على حلب سنة ۲۱۲۹م و بذلك شهيأت له الفرصة التدخل في شئون الشام وسمى لنوحيد الهوى الإسلامية في بلاد الشام لمواجهة الصليبين وكانت تلك القوى تتمثل في إمارة عمس ، ما دمشق و حاة في التمال ، وحوران في الجنوب ، واستطاع مزيمة الصليبين سنة ۱۱۳۸م ، وفي ديسمبر سنة ١١٢٤٤م اند ولى على الرحا أول الإمارات الصليبية .

لمزيد من القاصيل ابن الأثير السكامل حوادث ٣٣٠ م إلى ٣٩٠ م سعيد عاشرر الحركة الصابينة ح ٢ ص ٥٩٧ .

المواضلات الإسلامية بين الموصل وجلب وبين بغداد وسلاجقة الروم في آسيا الصغرى وسارع السابا يوجين الشالث إلى الدعوة لحرب صليبية جديدة .

واستجاب لدعوته كل من كثراد الثانى امبراطور المانيا ولويس السابع ملك فرنسا ، وعلى الرغم من أن الحلة الصليبية توافر لها كل أسباب النجاح فإنها تعتبر من الحلات الفاشلة فى تاريخ الحروب الصليبية ، ولقد افتقرت تلك الحانة لما تمتعت به الحملة الأولى من قوة روحية ودوافع .

ولقد اختلف موقف بيزنطة من هذه الحملة عن الحملة الصليبية الأولى التي كان سببها استنجاد بيزنطة بالغرب ، فإن بيزنطة في عهد مانويل كانت قد استعادت آسياالصغرى وأصبحت الإمارات اللاتينية حاجزة بينها وبين المسلمين (۱) ، ثم حالةالضعف التي تمر بها دولة سلاجقة الروم والخلاف بين الأتراك في آسيا الصغرى بحيث لم يعودوا خطراً إلى جانب اعتراف ريموند لامير أبطا كية بالتبعية ، فرأى مانويل أن كل مانفعله الحملة بالنسبة ليزنطية جلب المتاعب والاعتداء على أراضيها والمعاناة من تصرفات الصلمين .

فى نفس الوقت الذى تعنى فيه الحملة تدعيم اللاتين فى الشرق وإمارة. أنطاكية خاصة التى هى العدو اللدود لبيزنطة . وكانت علاقة بيزنطة بالغرب متوثرة ولم يكن هناك تعاطف بين مانويل وكثراد ، وازدادت العلاقات سوءاً نتيجة ما صاحب وصول الصليبين ومرورهم بأراضى الإمبراطورية

 <sup>(</sup>۱) این الفلانسی . ذیل تاریخ دمشق س ۲۲۲ / ۲۲۲ .
 سمید عاشمور الحرکة المطبیعة ج ۱ س ۲۰۵

من مشاكل (۱) حتى أن مشروع الاستيلاء على القسطنطينية نوقش بين قادة الحلة ، وبذل الإمبر اطور غاية جهده لسرعة نقل الصلبيين من العاصمة إلى آسيا الصغرى وأصر على طلب قسم الولاء وتسليم بيزنطة البلاد التى ستقوم الحلة بفتحها ، ووعد الإمبر اطور بتوفير المون ، ولكن لم يقدم البيز نطيون المساعدات الكافية ، ولم يشتركوا معهم فى مهاجمة السلاجقة ، وبذلك حال البيز نطيون دون القضاء على العائق الذى يهدد الطريق البرى للجيوش الصليبية الوافدة من الغرب ، وفى نفس الوقت تطهير آسيا الصفرى من عدوهم اللدود وهم الترك (۱) .

عبر كنراد الثالث البسقور إلى آسيا الصغرى ، ولم يتخذ الطريق الذى نصحه البيز نطيون باتخاذه وهو طريق الساحل الغربي إلى إيطاليا ، والذى يخضع لسلطان بيز نطة (٢) واختار كبرادأن يشق طريقه في جوف الاناصول مخبرقا أراضى السلاجقة ، ودب النزاع بين السلطان ودليلهم البيز نظى فتركهم الدليل وتخلف عنهم مما عرض الصليبين لاسوأ النتائج ودارت في أسكي شهر بالقرب من ضرايوم معركة في ٢٨ رمضان ٢٥٤ هـ-١١٤٧ م (٢) . هلك فيها معظم الجيش الصليبي وغنم السلاجقة الكثير ، ولما وصلت لويس السابع تلك الانباء كان قد وصل أمام أسوار القسطنطينية سنة ١١٤٧ ، وصدم بأنباء الصلح المنفرد الذي عقده الإمبراطور مع سلاجقة قونية ، في نفس الوقت الذي طلب فيه الإمبراطورأن يقسم له يمين التبعية ويعيد له ما يفتحونه من أراضي وإلا قطع عنهم الإمداد . واتخذ الملك الفرندي الطريق الجنون الحازي لساحل بحر إيحة بعيداً عن السلاجقة (١).

Ostregorsky, ep. Cit p 339 (1)

Ostrogorsky; op. citp. 329 (Y)

Runicmar : op. cit Voi 2 p 269 (r)

Grousset: op. cit Vol. 2p 242 (1)

والتقى بفلول جيش كفرار الثالث واتجهوا إلى أنهير والبسيوس، وكان المرور خلال أراضى وعرة وطرق خطرة، إلى جامب الصراع بين الفرنسيين والآلمان وخلافات اللانين والإغريق.

من أفسيوس عاد كنراو إلى القسطنطينية لمرضه (۱) ، واستقبله الإمبراطور استقبالا حسناً ، وأرسل ما نوبل رسالة إلى لويس يطلب منه تجنب الاشتباك مع الآراك ، فقد كان الإمبراطور ملتزماً بمعاهدة مع المسلمين ، ولم يستجب لويس لنصيحة الإمبراطور فلقى هزيمة من قبل السلاجقة سنة ١١٤٨ م . ثم انجعه بعد ذلك إلى إيطاليا واتخذ طريق البحر إلى السويدية وأنطاكية ، ولما لم يتوافر العدد اللازم من السفن سلك بقية الجيش طريق طرسوس إلى أنطاكية و تعرض غالبيته إلى الهلاك (۲) ، و وفضت بيزنطة تقديم المساعدة بل عاقبت مدينة إيطاليا التي عاونتهم ، وعانت الحلة الأمرين من المساعدة بل عاقبت مدينة إيطاليا التي عاونتهم ، وعانت الحلة الأمرين من سو . معاملة البرنظيين و هجمات السلاجقة ، إلى أن تم نقابم على دفعات إلى الشام . ويقال إن الحلة خلفت في آسيا الصغرى أعداد كبيرة تعانى من الجوع و المرض حتى أن الترك مدوا لهم يد العون وأمدوا جرحاهم بالطعام (۲) .

ولم تحقق الحملة ماهو مرجو منها فبدلا من تحطيم قوة نور الدين الذي خلف أباه عماد الدين زنكى فى ترعم حركة الجهاد إذ بها تنجه إلى دمشق ولكنها لم تنجح فى الاستيلاء عليها ،كل ما أفادته زيادة البغضاء ضد بيزاطة حتى أن لويس السابع تحالص مع الدرمان ، وحمل كل الطرفين الآخر أسباب الهزيمة .

Setton: op. - t. Vol. Ip. 399 (1)

Ranicman ; op. cit . Yol. 2. p. 273. (Y)

Grousset : op. cit, Vol. 2 p. 248 (v)

أما بالنسبة للسلاجقة فقد ثبت للعالم الإسلامى أنه من المكن مواجهة الصليبين و هزيمهم ، و دعمت مركز مسهود السلجوق حتى أن الخليفة العباسي أرسل إليه التشاريف و الحدام (١٠).

وأثبتت تلك المركة أنه ليس من العسير على القوى الإسلامية إذا اتحدتأن تهزم الةوات الصليبية ،وخاصةأن نورالدين زنبكي سارعلي سياسة أيه في تكوين جهة موحدة(٢) ويسط سلطانه على الأمراء المسلمين في الشام وآسيا الصغرى بالوسائل السلمية ، من ذلك ما حدث من معاهدة بين نه والدين وأمر المسلاجقة في آسيا الصغرى وترتب على ذلك اقتسام نو والدين والسلاجقة ما تبقى من أملاك الرها ، وقد استولى مسود على مرعش وكسوم وعنتاب ودلوك في حين استولى نور الدين على عزاز (٣) وكان مانويل قد اشترى بقايا المملكة من وريثتها ولكنهم لم يلقوا بالاإلى انفاقه، وتقدم حاكم سيواس ياغي بازان فمد حدوده إلى البحر الأسود واستولى عليه ولكن في سنة ١١٥٤ م تحالف ما نويل مع مسعود سلطان قونية ضد الأرمنالذين سيطروا على عين زربه وآذنه وطرسوس وكان أرناط أمير أنطاكية قد حالف ثورس أمير فليقية الأرمني ضد سلاجقة الروم والمن نطين جميعاً . <sup>(ي)</sup> في الوقت الذي اتخذ فيه مانويل من سلاجقة الروم حاجزاً . وعن هــــذا الطريق استطاع السلاجقة الاستيلاء على عدد من المدن الأرمنية ، ولقد حاول السلطان الاستيلاء على بقية قليقية ولكن انتشار الطاعون في بلاد منعه منذلك وما لبث أن توفي سنة ٥٥٧ هـ ١١٥٥ م (٥٠)

Camb. Hist. of Islam Ip-241 (1)

Grousset, op. cit II p 288 (r)

<sup>(</sup>٣) سعيد عاشور : الحركة الصليبية ج ٢ ص ٩٥

<sup>(1)</sup> ابن الفلانسي ذيل تاريخ دمشق ص ٣١٠ ، أبو شامة الرومانين اص ٧١

Rumioman; op. cit. Vol. 2p 327 (\*)

على كل فانه ترك سلطته كأقوى إدارة في الأناضول.

خلف مسعود ابنه قلج ارسلان الثانى ( ٥٥١ هـ - ٨٨٥ هـ) ، (ه١١٥ م ١١٩٢ ) ولقد واجه فى أول عهده مشاكل عديدة فلقد ثار عليه أخيه ملكشاه ملك قسطمونى وأنقرة ، والأمير الدانشمندى ياغى بازان صاحب سيواس الذى استنجد بنور الدين فاستجاب له (١) وهاجم نورالدين البلاد التى أخذها السلاجقة من قبل من إمارة الرها وهى عنتاب دلوك سمساط ولم يسع قلج أرسلان إلا أن يتحالف مع ثورس صاحب قليقية وريجنالد أمير أنطاكية غير أنه لم يلبث أن قبل الآمر الواقع وحدث وقاق بينه وبين نور الدين . (١)

ولما رأى الإمبراطور آزدياد قرة نور الدين سعى إلى التحالف معه ، وكما أن الإمبراطور قد خرج سنة ١١٥٩ م على رأس حملة لتأديب الارمن وحاكم أنطاكية ريجنالد الذى طلب العفو من الإمبراطور وانضم إليه هو وحاكم بيت المقدس بلدوين للقيام بمهاجمة المعاقل الإسلامية (٢٠). ولكن مانويل ارسل لنور الدين يدعوه للتحالف وكان دافعه لهذا التحالف ضد سلاجقة آسيا ، إلى جانب احتفاظه بميزان القوى فى الشرق حتى يضمن خصوع الصليبين طالما شعروا بقوة نور الدين (١٠).

وكان دافع نور الدين وقوعه بين عدوين الصليبيين والبيزنطيين فسعى للتفرقة بينهما . وعقد معاهدة لتبادل الأسرى سنة ١١٥٩ م فسلم نور الدين من لديه من أسرى الصليبيين واستولى فى المقابل على رعبان ، وكيسوم

Gamb. Hist. of Islamvol. .I p242 (1)

Cibb; The career of Nureldin p 216 (Y)

<sup>(</sup>٣) ابن الغلانسي : ذيل تاريخ دمثق ص ٧ ه ، أبو شامة الروشتين ص ١٢٣

Grousset; op. cit. Vol. 2. p. 407 (1)

وبهتا ومرعش في يناير سنة ١١٦٠ (١) م. وهـذا الاتفاق مكن مانويل كرمنين من العودة إلى القسطنطينية ، ليقوم مباشرة بحملة لقتال سلاجقة الروم سنة ١١٦٠ ــ ١١٦٦م واستطاع آنزال الهزيمة بقلج ارسلان الثاني، عايوحي بأن الاتفاقيةالسابقة بين نورالدين و بيزالإمبراطور البيزنطي تضمنت نصاً سرياً نقضي بتحالف الطرفين ضدد السلاجقة في آسيا الصغرى، وإنكانت راجع العربية لم تشر مطلقاً إلى مثل هذا النص ، ولم يلبث قلج أرسلان أن زار بنفسه القسطنطينية سنة ١١٦٢م حيث قدم ولاءه للإمبراطور البيزنطي وأعلن تبعيته له وعقد اتفاقية كانت تنص على حماية الحدود المزنطبة ووعد بأن رسل كتائب من عنده اقتال أعداء الامراطور في أوربا (٢) ؛ وإعادة بعض المدن المزنطبة التي استولى علمها مؤخراً ، ونتيجة لهذه الهدنة أعيد فتح طريق آسيا الصغرى للحجاج (٢٠) وبذلك قبل أن ينقضي قرن على موقعة مانزكرت اعتبر رجال اللاط البرنطى أن قونيه أصبحت محمية تابعة لبيزنطة . (ن) . ورغم ذاك فإن ماتعر ضت له دولة السلاجقة على يد المنز نطيين، عوضها عنه ماتها لهامن فرصة للتدخل في منازعات الدانشمند ، فاعترف الدانشمند ذنون بسلطانهم إلى جانب أن وفاة ياغي بازان سنة ١١٦٤م كانت في صالح قلج أرسلان فتوسع على حسابهم ،كذلك تدخل فما يجرى على الحدودالسورية الفر اتبة لمملكته، ولقد أفاد قلج أرسلان مثلما أفاد مسعود من الانتصارات التي حققها نور الدين على الفرنج بأن طالب بشريط من الأراضي الوافعة على مهل سوريا الشالية

Chalandon: los, Comnenes p480 (1)

Grousset op. cit. p. 420 (Y)

Settog, cp. cit. Vol. 2. 540 (v)

Setton, op; cit, Vol. 2,546 - 7 (1)

Runicman : op , cit / Ve., 3p, 555 (\*)

المجاور لجبال الأناضول بالإضافة إلى المواضعالشمالية التى كانت من أملاك كونتية الرها(١) .

ومن الواضح أن نور الدين لن يسمح لهذه الدول أن تنافسه فيها له من نفوذ وسلطان في البلاد التي يعتبرها ملكا له ومن هنا فترت العلاقة بينهما ، في نفس الوقت الذي حرض نور الدين على إذكاء روح الجهاد عند أمراء آسيا الصغري وخاصة لأنه تحقق لبيز نطة والصليبيين أنمايهددهم هو نو والدين، وكان مانويل قد عقد اتفاقية مع الصليبين للقيام بحملة ضد مصر الاحتلالها وطرد صلاح الدين الأيوني نائب نور الدين فيها ٢١) . فأرسل نه ر الدين لقلج أرسلان يحثه على الانضام إليه وقتال بيزنطية ، كما أمره بالمدادء بما يحتاج إليه من قوات لقتال الفرنج نظرًا لأن السلطان السلجوق علك طرمًا كبيرا من بلاد الإسلام وأنبأه أن ترك الروم وجهادهم فكتب إليه وإما أن تنجدني بمسكر لاقاتل بهم وإما أن تجاهد من يجاورك من الفرنج، (٢) و لكن غلج أرسلان كان حريصاً على علاقته ببنز نطة إلىجانب نخوفه من نور الدين وبذلك ردا في نظر العالم الاسلامي كحليف ليزنطة . ويدلا من التعاون مع نور الدين وجه جيوشه إلى الدانشمند وتدخل في خلافاتهم ابتداء من سنة ١١٦٤ م وانتزع قلج أرسلان أنقرة من أخيه ، واستولى على أملاك ذو النون في قبادوفيا(١) ، وكان من الطبيعي أن يستنجد ذو النون بنور الدين باعتباره القوة الفعالة في العالم الإسلامي التي يستطيع اللجوء

Baldwin; op. cit vol. s. p.355(1)

<sup>(</sup>Y) أبن الأثير: التاريخ النامر ص ١٦٠ - ١٦١

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير : الداريج الماهر س ١٦٠ - ١٦١

Camb ' Hist, of Islam vol. I p 245 (1)

إليها(۱) ، ورغم أن نور الدين بعد استيلائه على مصر لم يعد يحقل بالحدود الشهالية ، فانه حاز امتيازات إقليمية ضخمة فى هذه الجهة بمقتصى تقليد من الخليفة ، و بفضل ماحصل عليه من إمداد من قبل أتباعه وحلفائه فى الجزيرة ، وتعرضت أملاك سلاجقة الروم للنزو ثلاث مرات من ١١٧١ - ١١٧٣ (٢) من قبل جيوشه بل قام نور الدين بنفسه بغزو تلك الجهات ، واضطر قلج أرسلان للاعتراف بحكم ذو النون فى أماسيا إلى جانب قيام نائب يمثل نور الدين على مرعش ، واضطر قلج أرسلان لدفع هذا إلى التماس الوفاق مع جيرانه المسلمين ، وعقد معاهدة سنة ١١٧٣ منايسير إعادة وحدة الاناضول باستثناء أرمينية لصالح السلاجقة دون من اليسير إعادة وحدة الاناضول باستثناء أرمينية لصالح السلاجقة دون خوف من المقاومة ، فأضحت يد قلج أرسلان مبسوطة فان الخوف من نور الدين منعه من التدخل فى شئون الدانش مند ، ومن مهاجمة أراضى بيزنطة .

<sup>(</sup>۲۶۱) ابن واصل : مفرج الكروب ج ١ ص ٢٣٣

Camb. Med. Hist, vol. 4p877 (\*)

# الفضل لمحت الميق

# عصر الفمة في التاريخ الملجوقي

# معركة ميركيفاليون:

اتجه قلج أرسلان الثانى للتوسع فى أراضى بيزنطة وشجمه على ذلك ألمور منها انصراف الامراطور البيزنطى مانويل إلى الاهتمام بالأمور السياسية فى أوروبا ، منها النزاع مع الامبراطور فردريك بربوسة ، فعمد فردريك إلى إثارة المتاعب بتشجيع قلج أرسلان على الثورة على بيزنطة والتوغل فى أراضى آسيا الصغرى سنة ١١٧٥م ، وقام مانويل بتدعيم خط الاستحكات اللذين يؤلفهما نهرا مايندر وهرموس ، وأرسل إلى البابا يستجد به ويدعو لحلة صليبية لتأمين آسيا الصغرى ()).

وكان ما نويل يعتمد على المركز الطيب الذي استطاع إقامته لبيز نطية في الشرق مع اللاتين . ولقد استغل قلج أرسلان فرصة انشغال الامبر اطور بأمور الغرب لتدعيم مركزه في آسيا الصغرى فأدى هذا إلى تعجل الصراع ، فقر والامبر اطور الحروج لملاقاته فأعد حملتين سنة ١٦١٠٨م إحداهما قادها بنفسه ، والآخرى عهد بقيادتها إلى أحد أقر بائه وهو إعداهما قادها بنفسه ، وكان الهدف من جيش أندرونيكوس هو إعادة فو النون السلجوقي إلى ممتلكانه ٢٠٠٠ . ولما سمع قلج أرسلان الناني بذلك ظلب السلام والتفاوض ، ولكن ما نويل رفض الاستجابة له على أن حملة أندرونيكوس تعرضت لهزيمة ساحقة وقتل قائدها وأرسل وأسه إلى

<sup>()</sup>strogorsky, op cit p.339 (1)

Runieman op, cit. vel, 2, p,412 (Y)

السلطان ، أما الامراطور فعاد بجموشه عبر عرات فربجما الجملية ونصحه بعض القادة الخبراء في الامور العسكرية بألا يتخذ طريق الممرات ، ولكن حماسالقادة الشبان حمله على اتباع رأيهم بمد أن اقنعوه بالهجوم(١٠٪ وحشد قلج أرسلان الثانى جيشا لا يقل عن جيش مانويل من حيث العدد فضلًا عن مهارة الجنود وحماسهم وفي ١٧٧ سبتمبر سنة ١١٧٩ م سار الجيش البيزنطي خلال الممر فأحاط بهم الترك من جميع الجمات عند Myriocopholen وسدوا جميع المنافىذ وأبادوا مقدمة الجيش وقتلوا أمير أنطاكية بلدوين، وحافت الهزيمة ببقية الجيشوألتي السلاجقة برأس القائد Vatateea أمام الجنود البيزنطيين وفر الإمبراطور بعد أن خانته شجاعته وحاول من تبقى من الجيش أن يقيعه ولكن لم يحظ بذلك إلا عدد قليل نظرًا لأن الترك سدوا جميع المنافذ ولم يسمحوا لهم بالفرار (٢) . وحدثت مذبحة هائلة للبيزنطين ، ثم أنفذ قلج أرسلان رسولا يعرض الصلح على الامبراطور الذي كان يجمع فلول جيشه في السهل في مقابل أن يعيد اليه قلعتي ضريليوم دسبليوم Dorylocum , Sublaem بعد نرع سلاحهما (٢) ، فبادر الامبراطور بنبول العرض ، وأرسل بصحية الامبراطور ثلاثة من الأمراء الترك وحامية لحايته منالتركمان أثناء تراجعه للقسطنطنة . (١)

ولم يدرك قلج ارسلان الثانى أهمية انتصاره كما حدث مع الب أرسلان من قبل، ولعل ذلك إلا أنه ركن كل اهتمامه فى الجهة الشرقية . إذا كان

Camb. Med ' Hist 'vol. Iv. p. 378 (1)

Chalardon op. cit. vol . 2. p. 612

Diehl : Hist. of the Byzantine Empire, 114 (2)

Camb Hist. of Islam : vol, 12p. 233 (3)

Runicman op. ci-,vol, 2 p 378 (4)

ما يريده هــو تأمين حدوده فقط فقد استولى على ملطية سنة ١١٧٧م Ulaboin ، كوتميا ، واسكى شهر ١١٧٢ م وحاصر Denizli انطاليا . وأصبحت الاناضول فعلا ارض النرك. وفي أواخر القرن الثاني عثير اصبحت تطلق عليها المصادر الغربية ارض الاتراك (1) . أما مانويل فإن ماحاق به من هزيمة تضارع من الأهمية ماحل بالبيزنطين في معركة مانزكرت بل أن مانويل نفسه قد قارنها بمانزكرت. (٧) . ولقد أدت إلى ضياع هيبة بيزنطة أمام العالم الغربي، حتى أن الامبراطور تسلم رسالة من فرديرك بربروسا يطلب منه فيها الدخول في طاءته ، وأدى هذا أيضا إلى انهيار سياسة مانو بل في مختلف القطاعات . وأصبح من غير المجدى أن ,ؤكد انتصاراته على الولايات اللاتينية في الشرق (٢)، أو يحقق انتصارا على المجر ، أو يحصل على أراضي في ايطاليا . أو يتخذ سياسة هجومية في أوربا أو الشرق الأردني، وجامت هزيمـــة ميروكفاليون ليثبت فشل سياسته ودبلوماسيته . وفشلت كل مشروعاته الشرقية ، بل وانهار وضع بيزنطة في العالم . فطردت بزنطة من إيطاليا ، وأصبحت تواجه القوى الغربية صعيفة منهكة ، حتى مشروع التعاون مع روماً انتهى وصور المؤرخ المزنطي Nicetas Ghoniates الموقف بقوله د أن اللاتين يطمعون في عتلكاننا ويرغبون في تدمير سلالتنا ، بيننا وبينهم فجوة واسعة مع الكراهية ووجهات نظرنا تختلف اختلافا ناما وطريقنا يسير في انجاه معاكس. (١)

وترجع أهمية هزيمة ميروكفالين إلى النتائج الى ترتبت عليها سواء

Cnmb, H s ist' of Islam p. 244 (1)

Ustrogoraky: oP. cit. 347 (5)

Runciman, op. cit. vol, 2, p. 414 (3)

Ostrogorsky . op. cit. p 846 (4)

Runicman, op. cit: vol. 2- p. 418

من الجانب الإسلامي أو البيونطى وارتباطهما بما حدث من تغير الأوضاح بمد وفاة نور الدين، فقد قضى على الجيش البيونطى الذي أعده كل من الكسيوس وحنا وتعذر عليه المضى إلى سوريا فهزيمة سنة ١١٧٦ م كانت بالغة الأهمية بالنسبة للانين في الشرق، فقد أدركوا أهمية بيونطة بالنسبة طموشعروا بأن وجود بيونطة مهم لمواجهة القوى الإسلامية النامية في حين أن الونكيين في الشام الذي تنازعوا الوصاية على الصلح مع إسماعيل بعدوفاة نور الدير في الشام الذي تنازعوا بأهمية تلك المعركة بالنسبة لمستقبل اللاتين في الشرق . (٥)

وتعتبر تلك المعركة بداية الانهيار التام لدعاوى بيزنطة في السيطرة على الأناضول وإيذانا بعودة سياسة دولة سلاجقة الروم ، وأتجه السلاجقة إلى أقاليم الفرات وخاصة بعد وفاة مانويل كومنين ١١٨٢ م ، وما تلى وفاته من اضطرابات أضعفت بيزنطة فلم يعد بوسعها مواجهة ضغط العناصر التركية النازلة على حدودها ، وما لدينا من وثائق قليلة فانها تكنى لأن تدل على أن مير وكفاليون ليست فحسب مظاهرة واضحة لقوة السلاجقة الحربية، بل أن الدولة السلجرقية شرعت في إعداد نظم إدارية ، وفي تنمية مظاهر المضارة الإسلامية وفي إثارة النشاط الاقتصادي (٢) وإيجاد قانون منظم فحكان هذا نواة الوحدة السياسة التي اكتملت في القرن التالى على أن هذه الحقبة في التوسع كانت فترة لازمة ، وهذا الازدواج استمر طوال تاريخ سلاجقة الروم .

 <sup>(</sup>١) حاول الامبراطور في سبت. عام ١١٧٦ م التجالف مع بلدوين ملك بيت المدس لماجة صلاح الدين في مصر ولازالة آثار هزيمة ميروكيفاليون وأرسل اسطولا المكا ولم بلق البيزنطيون استجابة وكانت هذه آخر عاولة من جاتب ما نويل .

Hearsey, op. cit. p. 164 (2)

وكمان اهتمام السلاجقة بفرض سيطرتهم على الغزاة والتركمان وخاصة الدانشمند أكثر من اهتمامهم بعلاقتهم مع بيزنطة واهتمامهم في هذه الفترة موجه للشرق.

وبدأت منذ سنة ١١٨٥ م ولسنوات عديدة حركة تركانية واسعة بدأت من أعالى الجزيرة ، وانتشرت إلى أرمينية ثم إلى حدود جورجيا ، ومنها إلى قباد وقيا السلجوقية ثم امتدت إلى قليقية وشمال الشام ، وكان زعيم تلك الحركة شخص يدعى رستم لا توجد عنه تفاصيل واضحة بالإضافة إلى أرب التركان في شرق الأناضول تأثروا ببن عومتهم في إيران حضاريا وثقافيا . (١).

وكان قلج أرسلان قد تقدمت به العمر وأراد ارضاء ابنائه وحشى من تضارب الأطاع وقيام صراع عند وغاته أو استغلال البعض لتلك الظروف فبدأ بتوزيع مملكته بينهم فقسم المملكة إحدى عشر قطاعا وزعها على أبنائه النسعة وشقيقه وابن أخيه وذلك فى عام ١١٨٦ م، غير أن الحقد لم بلبث أن دب بين الأخوة، وترتب علىذلك أن جرى الاستعانة بالتركان بقيادة رستم ، فاستعان بهم قطب ملك شاة أمير سيواس أكبر أبناء قلج أرسلان، فقد أراد أن يلى أمر السلاجقة بعد أبيه والاستثار بالأمر دون أخوته ، فارغم اباه على أن يجعله قسما فى الحمكم .

وفى أثناء ذلك وصلت طلائع الحملة الصليبية الثالثة التى كان من قادتها فرديرك بربروسيا حليف تلج أرسلان <sup>(٢)</sup>، وكان أبناء قلج أرسلان الباقيين مشغولون فى التوسع على حساب بيزنطة ، فملك توقات سليان وانجه إلى البحر الأسود وفتح سمسون ، وحاكم أنقره مسعود فتح Bola وكيخسرا

Camb Bist, of Islam vol. Ip. 244 (1)

Setton op, cit. vol, I, p.48 (2)

اتجه إلى واد المنيدر كل هذه العوامل جعلت بيز نطلة تبحث عن حليف ولم تجد غير الالتجاء إلى صلاح الدين . (1).

#### السلاجقة والحملة الصليبية الشاائة :

كان الرضع في الحملة الصليبية الثالثة يختلف عما عهدنا مع الحملات الصليبية السابقة فان العلاقات بين الأطراف في المنطقة تغيرت تغييرا جذريا ، فبعد وفاة نور الدين استقل صلاح الدين بمصر ، وتزعم حركة الجهاد ومضى بها خطوات به دة و أخذ تفويضا من الخليفة العباسي بحكم البلاد من الغرات إلى النيل و تفرغ ابتداء من سنة ١١٨٦م لقتال الصليبين واستولى على أهم المعاقل الصليبية ، وفي معركة حطين في ومضان ٥٨٣ه — يوليو ١١٨٧م هزم الجيش الصليبي وقبض على ملك بيت المقدس وقادته (٢) ، وكان من الضيعي أن يثير سقوط بيت المقدس على يد المسلمين العالم الغربي بأجمعه والباوية خاصة ، فطالبت البابوية ملوك الغرب بالإسراع لنجدة المسيحيين في الشرق واستجاب لهذه الدعوة ريتشارد قلب الأسد ملك انجلترا وفيليب أغسطس علك فرنسا وفرديرك بربروسا لمعراطور ألمانيا(٢).

وكان الموقف البيز نطى قد تغير تجاه الحملات الصليبية فاذا كانت الحملات وجدّت أباطرة بيز نطيين على استعداد للتعاون مع الصليبيين رغم ال ضاعلى الحملات الصليبية أو لا لأنها اعتادت نهب الأراضى الدن ، وثانيا لأن قادتها لم ينفذوا شروط يمين

Camb, H

ره هه أبو شامة :الروضتين ج٢ س ٧٥،٧٤

Runciman :

الولاء الذي اعتاد الأباطرة البيزنطيون أخذه عليهم باستعادة كل المدن التي كانت خاضعة إمن قبل لبيزنطه فالوضع بعد وفاة مانويل تحول إلى عداء سافر صربح بين الجانب البيزنطي حكومة وشعباً وبين اللاتين الفربيين حتى اذنهي الأمر بتحالف بيزنطة مع صلاح الدين ضد الحلات الصليبة (1).

وفى المقابل قام الغرب ممثلا فى الامبراطور فرديرك الثانى بالتحالف مع سلاجقة الروم فى آسيا الصغرى ، وبعد أن كان غرض الحلة الصليبية الأولى تطهير طريق آسيا الصغرى من سلاجقة الروم وإعادته لبيزنطة ، إذ بسلاجقة الروم يتحالفون مع فرديرك ويمهدون له الطريق إلى بلادالشام ليرب صلاح الدين الذى كان على عداء معه واشتبك معه فى قتال

وبحد أن ما مر ببير نطة من تطورات بعد وفاة ما نويل أدى إلى التقارب بها وبين الآيوبيين وأدى إلى اتخاذ موقف سلى عا حدث للاتين على يد صلاح الدين. فبعد وفاة ما نويل خلقه سنة ١١٧٧م على العرش ابنه الكسيوس الثانى وقامت بالوصاية عليه أمه اللاتينية التي كان يكرهما الشعب والارستقر اطية (٢)، وإلى جانب أن مركز بيزنطة كان منها را سواء فى الداخل أو الخارج وجرت عدة محاولات لاغتيال الامبر اطور . فبدأ التغيير واضحا فى مخطط السياسة البيز نطية حين أرسل الامبر اطوز الكسيوس كومنين وانحت مع صلاح الدين ولكن قامت ثورة تزعمها أندرونيكوس كومنين ونجح فى الاستيلاء على العرش قامت ثورة تزعمها أندرونيكوس كومنين ونجح فى الاستيلاء على العرش

<sup>(</sup>١) أبو شامة : الروستين ج ٧ ص ١٠١. -- ابن شداد : النوادر السلطانية ص٢٠٦

Ostrogorsky: op. cit p.351 (Y)

Ostrogorsky' op cit. 352 (\*)

والسيطرة على الملك الطفل وتبع ذلك قيامه بمذبحة للاتين . وما ارتكبه من جراتم دفعه إلى أن يلتمس حديفا في الشرق وخاصة أن التقت أهدافهما وهي استئصال الدول اللاتينية في الشرق إلى جانب تعرض أندرونيكوس إلى الهجوم من القوى الغربية ولذلك أرسل أندرو نيكوس في سنة ١١٨٥م سفارة لصلاح الدين يستعيد مابينهما من صداقة (١) و يعرض قيام تحالف. وکان من شروطها أنه إذ جرى فتح فلسطين يجرى اقتسامها على أن ينال المزنطون بيت المقدس والمدن الساحلية ما عدا عسقلان ، وإذا جرى الاستيلاء على آسيا الصغرى فلابد من إضافتها حتى أنطاكية وأرمينيا إلى الاميراطورية الشرقية. ولاشك أن أندرونكوس مقابل هذه المساعدة وعد بأن يساعد المسلمين في نضالهم ضد اللاتين في سوريا ٧٠) ، ويبدو أن هذا المعاهدة حازت القبول لدى الجانب الإسلاى واكمن أندورنيكوس طرد من العرش فى ١٢ سَبَتُمْعِي ١١٨٥ م قبل أن يصله رد صلاح الدين ، ولقد رحب الامبراطور الجديد إسحاق أنجليوس بمحالفة صلاح الدين لتعرض عاصمته لهجوم النورمان، فأقر المعاهدة بعد أن راجعها وعدلها صلاح الدين فما بعد. و بعد فتح بيت المقدس أرسل صلاح الدين سفارة إلى إسحاق تعلنه بما حققه وأرسل إسحاق سفارة جددت المحالفة معر صلاح الدين وأخبرته يما حدث في الغرب من الدعوة للحروب الصليبية (٦)

<sup>(</sup>۱) لم يحكن النقارب على المستوى السياسى فقط ، بل على المستوى الشخصى إذ أن أن المعروبيكوس سبقاً ل ننى إلى بفداد ودمشق وتوثقت صلته بصلاح الدين وتورالدين، وكذلك عام بالح بالط صلاح الدين كل من المكسيوس أنجلوس وأخاه استعاق .

Diehl. Od, cit. p.134 (7)

Ostrogorsky op, cit. p.135

<sup>(</sup>٣) أبوشامة الروضتين ج٢ س ١٥١

Crousset, op. cit, vol. 3p,135 Crousset op. cit, vol. 3,p.135

فاول صلاح الدين توثيق علاقته باسحاق كيها يضمن مسعدته وأراد أن يثير المتاعب لمن يمر بأراضيه من رجال الحملةوانفذ سفارة منعنده لعرض معاهدة من نصوصها سجن من في القسطنطينية من إالاتين الذين وعدوا بالاشتراك في الحلة الثالثة ، بل أنه وافق أيضا على مقاومة كل جيش يحاول اجتياز عملكته . وفي ١١ مايو ١١٨٩ م أرسل فرديرك أسقف مونستير وبصحبته عدد من القادة الألمان ليخبروا إسحاق بقربوصول يربروسة إلى القسطنطينية والسماح له باجتياز الأراضي البيزنطية عبر البسفور إلى الشاطي. الأسيوى وإمدادهم بالمؤن ، ولكن إسحق (١) قبض على السفارة والراجح أنه تم بناء على إلحاح من صلاح الدين، وأرسل مبعوثين من قبله إلى صلاح الدين للتصديق عني المعاهدة فيسبتمبر ١١٨٩ م وهو على مرج عيون بالشام وجرت مناقشة مإسوف تلجأ إليه بيزنطة مستقبلانى إخضاع ساطنة الروم في قونية المتحالفة مع بروسيا (٣)ولعل بيزنطة كانت رعم الاستيلاء على أرمينيا الصغرى وإنطاكية ، وإذا خشى صلاح الدين بربروسة لم يتردد في أن يبذل لإسحاق مر\_ الأراضي ما ليس بحوزته مقابل تدمير ألجيش الألماني. (٢)

ولقد سعى إسحاق لعرقلة الحملة بكل الوسائل، وفى المقابل لم يتردد فرديك في مهاجمة أراضى بيزنطة فى نيش وصوفيا، وفليو بوليس واضطر إسحاق لإطلاق سراح السفارة فى ٢٠ أكتوبر ١١٨٩ م، ونقدم فرديرك فى أراضى بيزنطة واستولى على إدرنة بل أنه أعد خطة لحصار القسطنطينية، ولم يبأس إسحاق من الحصول على مساعدة المسلين حتى فبراير ١١٩٠ م

Ostrogorsky op cit, p. 360 (1)

Ostrogorky, op. cit P. 360 (4)

<sup>(</sup>٢) ابن واصل : مفرج الكروب ج ٢ س ٣١٧

أبو هامة : الرونتين چـ و م ١٠٩

حين حلت به الهزيمة . ووافق على معاهدة إدرنة التى تقضى بالسهاح للانبراطور الآلماني بشراء المؤن من الأسواق والعبور إلى آسيا الصغرى وأن يقدم من الرهائن ما يكفل السلوك الطيب من قبل البيز قطيين (١) ، ولقد أرسل إسحاق رسالة لصلاح الدين يستنجد به في محاولة أخيرة ، ١١٩٠ م ويذكره باتفاقهم السابق ، وتنفيذه للاتفاق باثارة المتاعب في وجه فرديرن . (٢)

وغادر فرديرك بربروسة أراضى بيزنطة واجتاز آسيا الصغرى حيث حليفه قلج أرسلان الثانى الذى أبدى استعداده لمساعدة الإمبراطور وفق تعهداتهم السابقة عن طريق مده بالادلاء وبالمؤن، وحماية حملته أثناء سيرها. ولكن لم يرضى التركان بهذا وحرصوا على مهاجمة الجيش المسيحى فاصطدم الجيش مع فرع من التركان هم تركمان أوج (٢٠). ثم مع جيش قطب الدين وملكشاة أولاد قلج أرسلان بالقرب من اسكى شهر وانضم إليهم رستم بعساكره التركان. ولكن لحقت بهم الهزيمة ، وكان فرديرك يريد الوصول إلى سوريا عبر قليقية وأمام هذا التهديد اضطر إلى أن يتجه لقو نية وأبدى قلج أرسلان استعداده المتفاوض (٤). ولكن أولاده رفضوا التعاون مع الصليبين فاشتبك معهم قطب الدين فحلت به الهزيمة هو والتركان واضطر المتراجع واستولى فرديرك على المناطق المحيطة بقو نية وعلى اسواقها وخربها ، وارسل قلج ارسلان يعرض الصلح على الامبراطور اسواقها وخربها ، وارسل قلج ارسلان يعرض الصلح على الامبراطور بود فتح ابواب المدينة ، فوافق (٥) وعقد اتفاقية نصت على التعاون بين

Punicman op, cit, voi, 2 186 (1)

Ostrogorsky, op' cit, p. 361

<sup>(</sup>٢) أسد رستم الروم س ١٧٢

Setton, op. clt,p. 114 (r)

<sup>(</sup>٤) أبو شامة الروضتين ج٢ ص ١٥٤ ابن شداد النوادر السلطانية س ١٩٢

٠ (٥) المقريزي : الساوك ج ١ قسم ١ ص ١٤

كلا الطرفين ضد الأيوبيين واقتسام أملاكهم ، وأمنه فرديرك على أراضيه وأوضحه أن هدفه هو بيت المقدس وصلاح الدين ، وأمدهم قلج أرسلان فى الفترة الى أقاموها بالمؤن والعتاد ، بل أرسل معهم عدد من الأمراء كرهائن ليرشدوهم إلى الحدود بينهم وبين أرمينيه .

وفى نفس الوقت الذي أرسل إسحاق اصلاح الدين وسالة تحدث فيها عن جهوده تجاه الصليبيين استقبلها أخوه العادل ووفقا للقاضي الفاضل رفض صلاح الدين آخر الأمركل طلبات البيزنطيين وفي مايو ١١٩٢ م أرسل إسحاق سفارة أخرى ردد فيها طلباته إلى جانب طلب إعادة قطعة من الصليب المقدس فرفض الطلبات وأرسل الصليب. (1) وانتهت العلاقات. بين الإسراطورية البيزنطيية وصلاح الدين عند هذا الحد، وبذلك فشل تحالف البيز نطيين والمسلمين ضد اللاتين كما فشل تحالف السلاجقة مع لصلاح الدين . أن النتيجة الوحيدة التي نجمت عن صداقتي لك ، إنما جرت على كراهية الفرنج وجميـم أجناسهم (٢) . وكان للتحالف البيزنطي الإسلامي أثر كبير في بجرى الأحداث بالنسبة لبيزنطه فلم تغير المحالفة مع ما كان لها من أثر من وضع الامبراطورية المنهار . أما النتائج السيئة للتحالف مع المسلمين على سمعة بيزنطة فقد تعددت ، وأستغلبا اللاتين للتشهير بسزنطه في سائر أنحاء أوربا ، فقد بعث فرديرك بربروسة أثناء اجتمازه تراقبا إلى ابنه هنري يطلب إليه أن بحث البابا على أن يدعو لحرب صليبية ضد البيز نطيين ، وما حدث من حرص رتشارد قلب الأسد

Runicman: op. cit vol 3. p 29 (1)

Grousset :op. cit. vol. 3. p. 625 (2)

<sup>(</sup>٣) أبو شامة : الروضتين ج ٢ ص ١٧٨

ونيليب أغسطس والحملات الصليبية المتأخرة عن أتخاذ الطريق البحرى(١) كان شديد الارتباط بعلاقات إسحاق مع المسلمين ، ولا شك أن ذكرى هذه السياسة تأثر بها رجال الحلة الصليبية الرابعة التي هاجمت القسطنطينية .

ولقد ترتب على فشل التحالف مع صلاح الدين تغيير سياسة بيزنطة نهائيا واتخذت صورة التعاون مع الدول الصغيرة فى الغرب كجنوة وبيزا<sup>(٢)</sup> والنورمان فى صقلية ضد أطاع الامبراطور هنرى السادس التى أخذت فى الازدياد .

أما بالنسبة للتحالف السلجوق الألمانى فقد انتهى بمصرع فرديرك بربروسه وكانت من نتائجه إضعاف الجانب السلجوق وزيادة حدة الخلاف بين أفراد البيت السلجوق (٣)، فهزيمة قطب الدين أضعفت قرائه، وبما أنه كان يسيطر على أبيه وعلى العاصمة قونية فقد دخل فى منازعات مع أبيه وأخواته، واستطاع والده الفرار من الاعتقالي الذي فرضه عليه قطب الدين وطاف الرجل الشيخ بأولاده الواحد بعد الآخر يلتمس المأوى، فأواه أخر الأمر ابنه غياث الدين كيخسرو الذي جعل له السلطنة من فأواه أخر الأمر ابنه غياث الدين كيخسرو الذي جعل له السلطنة من عمره (١٤).

Runicman: (oP, cit. vol. 3.p 65 (1)

Ostrogorsky, op. cit. P.388. (Y)

Camb. Hist. of Islam vol. 1p. 244 (v)

<sup>(</sup>٤) وفيها مات قلج أرسلان بن مدود بن قلج أرسلان بن سايان صاحب قونية ، وقد م تغلب عليه ابنه قطب الدين صاحب سيواس واقسرا وزاد فى أن حجز عليه ، وكان مونه فى شعبان وتولى قونية بعدة ابنه غياث الدين كيخسرو قلج أرسلان :

الفريزى : السلوك جا قسم ١ ص ١١٣٠ . أبو القدا . المختصر ١٠٣٠ م ١٨٤

وفى البداية نشب صراع على العرش بين قطب الدين وغياث الدين كيخسرو وانتصرفيه كيخسرو ،ولكن أخاهمالثالث استطاع طردكيخسرو من قونية سنة ١١٩٦م، ودفعه هذا إلى أن يلتمس الملاذ فى الأراضى البيز نطية (١) ، وأعاد سليمان الثانى الوحدة إلى البلاد السلجوقية على حساب احوته ، ولقد استغل البيز نطيون فترة النزاع الداخلى فى دولة السلاجقة لمهاجمة النجار الاتراك على البحر الاسود ولكن سليمان استطاع إلحاق الهزيمة بالقوات للبيز نطية وفرض الجزية على الكسيوس الثالث.

وفى سنة ١٢٠١ م قام ملك أرمينيا ليو الثانى باجتياح الحدود التركية فتصدى له السلطان الذى قام بدوره بغزو أراضى أرمينيا ، واستولى على المارة أرزروم التى كانت فى حوذة أسرة Saltukids ومنها هدد المسيحيون فى طرا برون وجورجيا فقد قام أهل جورجيا بتهديد الطرق إلى فارس وتقدموا إلى أرزورم وفى سنة ١٢٠١ م أعانه محوشك والارانقة ، ولم يحد من الحكمة إضافة أرزورم مباشرة إلى أملاكه فجعل حكمها لاخيه مغيث الدين طغرل شاه فى مقابل حصوله على إقطاع مغيث الدين وظلت أسرة منجوشك فى أرزنجان ، غير أنه تضاءل شأنها منذند حتى أصبحت من توابع ركن الدين سليمان ، ولقد اتجه السلطان بعد ذلك إلى جورجيا ولكنه فوجىء بجيوش القبحاق وأهل جورجيا قرب Surikamish وتراجع السلطان بعد أن حلت به الهزيمة وفقدعدد كبير من جنوده كأسرى وأعد حملة ثانية لمهاجهة جورجيا بعد استيلائه على أنقرة من مسعود ولكنه وأعد حملة ثانية لمهاجهة جورجيا بعد استيلائه على أنقرة من مسعود ولكنه توفى سنة ٢٠٠٠ ه — ١٢٠٤ م قبل إتمام مشروعه (١) .

Satton : op. cit. vol. 2. p.114 (1)

Camb. Hist. of. Islam vol. I.p. 248 (1)

أبو الفدا المختصر ح٣ س ٨٤

وتولى بعده أخوه كيخسرو الثانى، وكان قد تولى عرش قونية فترة قبل سليان ولكن استطاع سليان عزله والاستيلاء على العرش فلجأ إلى بهز نطة ولما عاد من منفاه أصبح بفضل مساعدة قبيلة أوجالتركانية ومساعدة الدانشمند الوارث الوحيد لكل المملكة التي ظلت متاسكة في قبضة يده ويد ابنه من بعده، ومع أن الصراعيدل على ضعف نظام الملكية السلجوقية فان توسع السلاجقة والتركان لم يتوقف بل ازداد واستغل ضعف أحوال بيز نطة فيها بعد سنة ١٢٠٤ م التوسع على حسابها في آسيا الصغرى، ولقد خطط عملياته الحربية على أساس الاحتياجات الاقتصادية والتجارية ولقد استقرت الإدازة السلجوقية في عهده تتيجة لتوسع التركان في المعاقل الستقرت الإدازة السلجوقية في عهده تتيجة لتوسع التركان في المعاقل الميخسرو نواة لإقليم اليونانية فأصبحت Sozonolis التي كانت إقطاعا لكيخسرو نواة لإقليم جرى تنظيمه (1).

وفى تلك الأثناء وصل التركان إلى الساحل الممتد شرقا من الشاطىء المواجه لجزيرة رودس ، حتى أطراف إيطاليا وحينما نشبت الاضطرابات فى الدولة البيز نطية فى عهد إسحق أنجليوس أعلن أمراء الحدود Akria التمرد ، بل إنهم انتقلوا إلى المعسكر المعادى فأعلنوا الولاء للترك كي يحصلوا على إمدادات عسكرية ومادية ، وقد حصل كيخسرو على لازبقا بهده الوسيلة(٢). وقد حسل مكانها بلده Denazie أصبحت منطقة تهدد كل

وذكر المقریزی أن ابن سلیان قلح أرسلان حكم فترة بعد والده بل أن عاد غیاث الدین
 واستولی علی العرش ، ومات وكن الدین سنة حیائة وقام بعده فی تونیة قلح أرسلات ابن
 ركن الدین ، وعند ذلك عاد كیخسرو إلی بلاده « المقریزی » السلوك ۱۷۳ می ۱۷۳

Camb. Hist. of, Islam vol. I,p248 (1) Setton, op. cit. vol. 2-p.147

۲) المقريزي السلوك ج١ س ١٨١

نسار عن الدين إلى بلادالأرمن وحاصر جا ان وهزم عندها جيوش الأرمى ، ورجم ==

المانيدر فى الشيال وم تمد ضوريليوم يونانية ، ولم يعد البيز نطيون يبسطون سلطانهم إلا على ساحل البحر الاسوددون أن يسيطروا على شيء من الاراضى الداخلة ، بلئ أن الترك إستطاعوا فى منتصف هذا الساحل أن يصلوا إلى البحر ، والواضح أنهم احتلوا سيسون لفترة وجيزة و قطعوا طريق الاتصال مين طرا بزون والقسطنطينية .

# العلاقات البيز نطية السلجوقية بعد سقوط القسطنطينية:

كان هذا الحدث الهام في تاريخ عالم العصور الوسطى له دو افعه و مهر را ته ولم يكن مفاجئة للعالم الغربي ، فقد ساءت علاقة بيز نطة بالغرب منذ الحلة الصليبية الأولى وحكم الكسيوس كومنين وازدادت في عدخلفائه وتحولت إلى عداء سافر في عهد أسرة الجليوس ، إذ أضعف بيز نطة ما نشب بداخله من حروب داخلية ثم خملاتها الفاشلة على البلقان (١) ، وبازدياد تدهور وضع الصليبيين في سوريا وفلسطين ، والفشل النسي الذي حاق بالحلة الصليبية الثالثة اشتد الاهتمام بالأمبر اطورية البيز نطية ، فما جرى من عناصات سياسية ، وماوقع من مناوشات تجارية ، وماحدث من الانشقاق بين الكنيستين الشرقية والغربية (١٤ دلك خلق وضعاً جعل اشتراك الغرب في القيام بهجوم على الامبر اطورية البيز نطية أمراً وشيك الوقوع ، على أن،

الى أيصرية قبل أفي يستولى على قامة جابان ، ثم طلب الأومى الصلح وأجابه وسل عزالدين » .

(١) لم تسكن الحرب الصلبية الثالثة بالنسبة لفرديرك إلاستارا الأطاعه وخطب الإيمهوريئة على كان مقلبة عبيدا الأعاد ألمانيا وسقيلة تحت حكم أسرة واحدة ، وأعد حرى السادس ابن فرديرك حملة صلبية جديدة المتح القسطنطينية والاستيلاء على الأمراطورية البرنطية قبل المضي إلى سوريا وطبطين ولم يسم الامراطور البيراطي السكسيوس الثالث أنجليوس حرى واتحى إليه ، ملسكة قبرس ورينية الصغرى و

Nic Choniates: History p 631 a Boar 1835; (x)

القوات الصايبة لم يوجهها للافادة من متاعب بيزنطة سوى البندقية ومطامعها . فاكان من غزق الأمبراطورية وضعفها هيأ الفرصة لتفوق البندقية البحرى في القرن النالث عشر المبلادى ، فلم تمكن الحلة الرابعة مفاجئة الدوائر الدبلولم سية في الغرب ، وكانت أحوال ببزنطة الداخلية شديدة الملاءمة لهذا الهجرم ، فني عهد إسحاق أنجليوس الهارت الإدارة البيزنطية ، وفقدت القسطنطينية توازنها الاقتصادى ، ودب الفساد في جهازها الحكرى . وشبت النورة في بعض أراضى الأمبراطورية ولاسها بلغاريا . واستغل الكسيوس أنجليوس شقيق الامبراطور الفرصة فاستولى على العرش بعد أن عزل إسحق واعتقل ابنه الذي استطاع الفرار إلى ذوج شقيقته فيليب في ألمانيا (۱) .

أما الاسباب الماشرة للحملة الصليبية الرابعة فقد تعددت ولكنها ترجم أساسا إلى مطامع البندقية . وتغلب المصالح الاقتصادية على ما عداها من الدوافع الدينية فقد كانت الحملة موجهة إلى بيت المقدس ومصر حيث يحكم الأيو بيرن وكانت للبندقية علاقات تجارية من العادل الأيوبي من مصلحتها المحافظة علمها (٦) ، فضلا عما تعرضت له مصالح البندقية النجسارية في القسطنطينية من مناهضة ، أثار مخاوف البندقية ، وأدركت أنه لا سبيل للمحافظة على امتيازاتها إلا بالقضاء على حكومة القسطنطينية فحرصت على تحويل اتجاه الحلة عن مصر إلى بيزنطة (٣) .

وكانت البندقيه قد تعهدت بنقل الحمةومدما بالمؤن في مقابل ١٨٥ ألف

Villehardouin : LaCorquete de Constartinople p 52 (1)

Runicman, op. cit. vol. 3. p 111

Setton op. cit. vol. 2. p. 158

Vasiliev. op. cit p. 453 (7)

Grousset op cit, vol. 3, p 171 (v)

مارك ، ونصف ما يحرى فتحه من البلاد ، ولكن عبر الصليديون عن دفع القسط الأول فحولت البندقية الحلة إلى مدينة زارا البيرنطية ، رغم إصدار البابا قرار حرمان على كل من يعتدى على أرض مسيحية ، واستدعى الكسيوس كومنين ابن إسحاق ليضنى على الهجوم صفة الشرعية واغتم رجال الحملة فرصة قلة الأقوات وطلبوا أن تكون وجهة الحملة القسطنطينية والتي هذا الطلب استجابة من مونتفرات قائد الحملة ، ولم تلبث أن سقطت القسطنطينية في أيديهم ، فم يكن الميش الامبراطورى قد استعاد قوته بعد هزيمة ميروكيفالون وكانت غالبيته من المرتزقة ، وولى الكسيوس الرابع وأباه اسحق ، وما لبث أن قتل الكسيوس على يد اليونان الذين اعتبروه وأباه اسحق ، وما لبث أن قتل الكسيوس على يد اليونان الذين اعتبروه باعدائهم القداى السلاجقة . ولكن السلاجقة لم يمدوا الميزنطيون باعدائهم القداى السلاجقة . ولكن السلاجقة لم يمدوا الميزنطيين يد العون بل و جدوها فرصة سانحة لإزلاظم (٢٠) . فإن تدمير بيزنطة يعني ترك أبديهم مطلوقة في آسيا الصغرى بلا منافس بن قد يستطيعون استغلال هذا الوضع لمصالحهم بالتوسع في بقابا المعتلمكات البيزنطية .

ولا شك أن للحملة الصليبية الرابعة نتائج بالغة الأهمية سوا. بالنسبة للمام الإسلامي أو ييزنطة ، فالدولة البيزنطية كانت تعتبر معقل الحضارة المسيحية في الشرق لبضع قرون ، ودل سقوطها في أبدى اللاتين على زوال الروح الصليبية وتغلب الصالح الاقتصادية والشخصية والسيساسية عند الصليبين (<sup>1)</sup> ، فضلا عن حرمان الصليبين بالشام من قوة كانت تساندهم ،

Runicman: oP. cit. vol. 3 p. 125 1)

<sup>(</sup>۲) من الأثير ، السكامل : حالا حوادث ص ١٦٠ ٨٠

Rusicman, op chi vel. 3 p. 139-140 - r)

Grousset, of cit vol 3 pt 175

على أن اللاتين في الشرق قد أبدوا سرورهم حينا أصحت القسطنطينية بأيدى الغرب ، وبذا لاتخضع الخمسلات الصليبية لتحكم الأباطرة البير تطبين (٧) ، ولقد كانت هذه بداية النهاية بالنسبة لبيرنظة لم تعد الامبراطورية بعد بعثها إلى ماكانت عليه . فما حدث سنة ١٢٠٤ م من تفكك بيرنطة وانقسامها إلى إمارات عديدة ، كان في الواقع بداية لتدعيها وتدهورها ثم زوالها آحر الامرعلي يد العثمانيين ، ولقد أدرك البيرنطيون بعد فوات الوقت أن ما تعرضوا له من العنمر من قبل اللاتين المسيحيين يفوق ما نعرضوا له على يد السلاجقة .

ولقد ترتب على سقوط القسطنطينية وقيام مملكة اللاتين ١٢٠٤ ـــ ١٢٦١ م تقسيم الامبراطورية فلم تعد بيزنطة إمبراطورية بمعناها ، وحدودها السابقة . بل أصبحت بجموعة من الدويلات اتخذت أسها، يختلفة وتعددت وتضاربت القوى المسيطرة عليها بين لاتينية ويونانية .

فشملت إمبراطورية اللاتين بالقسطنطينية التي تولى حكما بلدوين كونت للاندرز الذي أصبح إمبراطوراً ،وإمارة أخيا في شبه جزيرة المورة، ودوقية أثينا وطيبة في وسط بلاد اليونان.

وامتد سلطان البنادقة إلى الجزائر البيزنطية فى بحر إيجة وأيونيان وجزيرة كريت ويعض المواضع الساحلية الداخلية ، إلى جانب ثلاثة أعمار القسطنطينية وسيطرت على الطرق التجارية ولا سيما تلك التي تربطها بمصر .

أما البقايا اليونانية البيزنطية فقد اتجهت إلى آسيا الصغرى فتولى ثيودور لاسكارس فى نيقية ، والكسيوس كومنينوس فى طر ابيزون ، وميخانيل

Cstrogersky : op cit, p. :80 (1)

ألاول أنجليوس دوكاس كومنينوس أبيروس وبذلك تجاورت السلاجقة مع اليونان<sup>(1)</sup>، إذكانت نيقية هي العاصمة السلجوقية قبل الحلة الصليمية الأولى وأصبحت الآن نواة إحياء الامراطورية البيزنطية وكان من الطبيعي أن تتداخل العلاقات بين هذه الدويلات في القرن الثالث عشر.

ولكن نلاحظ أمراً هاماً هو أن العلاقة فى هذه الفترة كانت ذات طابع مميزفلم تعد بيزنطة دولة ذات سلطة إدارية موحدة بل دويلات بختلفة لكل منها حاكم مستقل فعلاقة السلاجقة بكل إمارة منها مختلفة عن الآخرى رتراوحت تلك العلاقات بين التحالف والنداء السافر طبقا للظروف والاحتياجات.

ولابد للتمرض لكل منها على حدة لشكمل الصورة .

#### السلاجقة وإمبراطورية نيقية:

مؤسس هذه الدولة هو ثيودور لاسكارس الذي يمت بصلة القرابة المكل من أنجليوس وكومنين ولقد رشح لتولى العرش البيزنطى بعد مصرع الكسيوس اثالث ولكنه رفض وهرب إلى آسيا الصغرى حيث لحق به عدد من نبلاه بيزنطة العسكرين والمدنيين، وبعض رجال الكنيسة وحكم ثيودور في ١٢٠٤ م - ١٢٢٢ (٢)، وإن كان وضع الدولة الجديدة بالغ الخطورة، فمن الغرب تعرضت للضغط من قبل الامبراطورية اللاتينية بالقسطنطينية الى حاول حكامها الهجوم على نيقية مرتين، وفي ١٢٠٧ م

Setton 1 op cit , vol. 2, p. 161 .1)

Runicman : op, cit , vol , 3, p 123 - 125

Grousset : op cit , vol , 3, 175

Setton op ca vol 2 p 205 (2)

اضطروا لعقد معاهدة لمدة عامين لانشغالهم بمشاكل Kaloian البلغاري(١٠) ولكن اللاتين لم يكرنوا الخطر الوحيد الذي يهدف ثبودر بل كان هذلك خطراً أشد في الشرف وهم السلاجقة (٢) وفي البداية تحالف غيات الدس كيخسرو مع ثيودور لاسكارس ضد كومنين في طرابزون فقد هددوا الطرق إلى البحر الأسود والمتوسط ، وأغلقوا مخارج ميناتى . سنوب وسمسون ، كما طهر الأتراك مخارج البحر الاسود عن طريق هزيمة دافيد كومنيين سنة ١٢٠٦ م . ولكنوجود لاسكارس حال دون توسع الأثراك نحو بحر إيجة ، وعن طريق وساطة البندقية وقع السلطان غيات الدين كيخمروالأول (٣) معاهدة سرية مـــع إدبراطورية اللاتيين سنة ١٢٠٩ رداً على التحالف الذي عقده الامبراطور ثيودور لاسكارس مع ليه الثاني حاكم ارمينيا الصغرى الذي كان خطر للسلاجقة يتهدده هو الآخر. ولقد وجد السلاجقة دافعا أساسيا للصراع مع إمبراضورية الناشئة . حين لجأ إلى قونية الكسيوس الخامس (1) امبراطور بيزنطة السابق بعد مكوثه فترة طويلة في أوربا ، فطلب غياث الدين ثيودور بانتنازل عن العرش لالكسيوس بصفته الوارث الشرعي ، (٥) وكان من الطبيعي أن يرفض ثيودور، ودارت معركة عنيفة حول إنطاكية على نهر المينادر، وكانت قوة الامبراطور البيزاعلي متواضعة ومكونة من ثمانمانة من الفرنجة المأجورة ، ولكن استطاعت تلك القوات إلحاق الهزيمة بالسلاجقة

Ostrogorsky: op. cit. p 311 (1)

C. E. bist, of Islam, vor., 1 . p. 245 (2)

Ostrogorsky, op. cit., p. 380 (3)

Vasiliev; op. cit. vol. 2p. 507

<sup>(1)</sup> كان الكسيوس أتجلبوس قد مات وتولى خلفا له الكسبوس اعامل أنهاء احملة سليبة ١٣٠٤ ولمكن عزله اللاتين .

Setton : op. citvol? p' 208 (5)

Vasliev: op citvol 2 p 507

سنة ١٢١١ م وسقط السلطان قتيلا (١) وقبض على الامبراطور الكسيوس الذي قضى بقية حياته في دير في نيقية ، ومع أن المعركة لم يترتب عليها تغيرات إقليمية هامة في جانب ثيودور لاسكارس فإنها أحيت الأمل في نفوس اليونان في آسيا وأوربا واعتبرا نيقية نواة وحدتهم المقبلة لاستعادة القسطنطينية وهذا النصر أثار مخاوف هنرى فعاد إلى مهاجمة الامبراطورية من جديد في آسيا الصغرى واستطاع الانتصار في معركة في نهر من جديد في آسيا الصغرى واستطاع الانتصار في معركة في نهر المعاهدة المعاهدة

أما بالنسبة للسلاجفة فإن الهزيمة دفعتهم إلى توطيد سلطانهم على السواحل فى الشمال والجنوب وتجديد سياسة الفتح والتوسع على حساب البلاد الإسلامية الواقعة إلى الجنوب الشرقى .

فقد أضاف ابن كيخسرو عن الدين كيكاوس الأول ( ١٢٦١ – ١٦٢٢ ) الذى سار على سياسة أبيه النوسعية سينوت على البحر الأسود وهى معقل يصلح أن يرتكن إليه السلاجقة حربياً وتجارباً. ولقد دعى التجار الأتراك إلى الإقامة في المنطقة والنهوض بتجارتهم وضرد من إبطاليا

<sup>(</sup>١) يمكر غفربرى أن تبك المبركة مع الأورن طفاء ببراهة عند بلدة خونا ونبها قتل غيات الدين كيفسرو بن قلج أرسلان مستحوق مأحد قونية ، وقد حدث ذلك في أبوائل السنة ودو بواقع الأرمن طفاء الروم عند علدة خونا من أعمال أفربيجان : المعريزي الدوك ج أ من ١٧٢ .

Vailey : op cit' vol 2 p 513 (2)

حاكم قبرص الذى انتهز فرصة حلافه مــــع أخيه كيقباذ على العرش واقتحم المدينة (۱) .

أما أخوه علاء الدين كيقباذ الأول ( ١٢٢٠ – ١٢٣٧ م ) الذي كان عصره أزهى عصور أسرته فقد مدد بمتلكاته عنى الشاطىء الجنوبي لأناضول حتى الساحل المواجه لجزيرة قبرص إلى دروب قليفية وأقام مقره الرئيسي في موضع أسماه العلايا (العلائية). واستولى على مدن ساحل شبه جزيرة القرم التي انحازت إلى طرابزون بمد سقوط القسطنطينية في أيدى اللاتين سنة ١٢٠٤ (٢) ولقد اهتم علاء الدين بأمر البحرية ، وأعد أسطولا قوياً هاجم كريميا في ١٣٦٣ ه – ١٢٢٥ م في نفس الوقت وأعد أسطولا قوياً هاجم كريميا في الشرق وشمال إيطاليا وإلى هيثوم التابعة الذي أرسل فيه جيشا لأرمينيا في الشرق وشمال إيطاليا وإلى هيثوم التابعة التي عرفت فما بعد.

ولقد كانت سياسة السلاجقة تقوم على التحالف مع العناصر المختلفة في آسيا الصغرى ثم ضربها بعضها ببعض ليحوز السلاجقة في النهاية الكسب على حساب جميع القرى الموجودة · فانصرف كيخسرو الأول وكيكاوس الأول وكيكاوس الأول وكيقباذ الأول إلى تأمين حدودهم ، فانحازوا إلى الفرنج بأنطاكية لمناوأة قليقية وإلى الاتين والبنادة تم بالقسطنطينية لمناهضة اليونان في نيقية وتراسلوا مع البابوية ، ورحبوا بالبعثات التبشرية اللاتينية ، وذلك لمحاولة

Camb Hist. of Islam P.247 (1)

Ostrogorsky: op. cit, p. 378

 <sup>(</sup>۲) ذکرکل من المقریزی الداوئت ج ۱ می می ۱۳۹ وأبو الفدا الختصر ج ۲ می ۸٤ ان عز الدین کیکاوس د شفر السلطان عز الدین کیکاوس ن کینفسرو بن أوسلان صاحب بلاد الروم بالا شکری ملك الروم و لسکل المنی سقط لیس نبودور یاعا حو دافید کوستین حاکم طرا بزون .

انتراع رعاياهم اليونان بكل ما يربطهم بييز نطة من صلات.

#### إمارة طرابزون :

لم تنشأ آلك الإمارة نتيجة لسقوط القسطنطينية فقد قامت في إبريل سنه ١٢٠٤ على الشاطىء الجنوبي للبحر الاسود والفضل في إنشائها يعود لالمكسبوس ودافيد كومنين أحفاد أندرونيكوس ١١٠ . فبعد عول أندرونيكوس الأول أرسل المكسبوس ودافيد وهم أطفال صغار إلى بلاد جورجياً حيث تولت رعايتهم الإمبرطورة تمارا Thamara سنة ١١٨٤ م حرجياً حيث تولت رعايتهم على الاسبيلاء على طرا بزون في ابريل ١٢٠٤ م ومن هناك استطاع دافيد الآخ الاصغر المفامر التقدم في اتجاه الغرب على طول الشاطىء واحتلوا سنوب واستطاع أن يضم بافلجونيا وبانونيا في أسيا الصغرى وخاصة أن دافيد بعد سقوط القسطنطينية اعترف بتبعيته في أسيا الصغرى وخاصة أن دافيد بعد سقوط القسطنطينية اعترف بتبعيته في أسيا الصغرى وخاصة أن دافيد بعد سقوط القسطنطينية اعترف بتبعيته في أسيا الصغرى وخاصة أن دافيد بعد سقوط القسطنطينية اعترف بتبعيته ولكن لما ترك لمصادره الخاصة لم نستطع المضى طويلا في الصراع (٢).

فى نفس الوقت اشتبك دافيد مع السلطان غياث الدين كيخسرو فى سنة ١٢٠٦ م نتيجة لتوسعه فى البحر الأسود وإغلاق مداخله ، ولقد تحالف السلطان مع ثيودور لاسكارس وانتهى الأمر جزيمة دافيد واستبلائهم على سنوب ، وسقط دافيد أسيرا فى يد عز الدين كيكاوس

<sup>(1)</sup> Ostrogorsky op cit. p. 371 Milier; Trebizond p. 28,

Vasility, The Fondotion of , Empireof Trebizond, p. 28, specium 1933.

<sup>2:</sup> Ostrogorsky; op' cit, p. 263

ابن غياث الدين الذي قتله وقبض على الكسيوس كومنين (١) وثبته على العرش كتابع لسلطنة السلاجقة ، وتعهد بدفع الجزية ، ولقد ترتب على استبلاء السلاجقة على سنوب نتائج بعيدة المدى فقد تضاءلت المملكة إلى شريط ضيق من الارض واقتطعت من آسيا الصغرى ، وقد أدى هذا كمنع اتصالها المباشر بإمعراطورية نبقية ، ورغم أن هذه الإمارة لها أهمية تجارية كبيرة فإنها لم يكن لها تأثير كبير على نطور الأحداث في مستقبل بيزنطة ولم تشارك تلك مشاركة فعلية في أحياء الإمبراطورية وعلى كل فقد تجدد التحالف بين طرابيزون والسلاجقة في عهد ثاني أباطرتها وهو اندرو نيكوس الأول ، ولكن ما لبث أننشب خلاف بينهما نتيجة للجوء إلى إحدى سفن طر ابيزون المحملة بالجزية من إحدى الولايات وهي ولاية كرميان، وعلى ظهرها أحد الأرخونات وعدد من النبلاء ، وتعرض لعاصفة شديدة ألجأتها إلى ميناء سينوب ووفقا للمعاهد دة التي عقدها أندرونيكوس مع علاء الدين كيقباذ، قام هيثوم حاكمها الذي يدين بالتبعية للسلاجقة بالاستيلاء على السفينة وشحنتها وبحارتها ،كما أرسل السفن لنهب خيرسون وكريميا ، وحين وصلت الأنباء طر ابيزون ، حشد أندرو نيكوس أسطولا وجهه إلى سينوب خيث استولى على جميعالسفن الراسية في الميناء.

وكان من الطبيعى الايتقبل علاء الدين (٢) هذا الوضع فأعد أسطوله واتجه إلى طرابيزون وسارع أندرونيكوس بتحصين المدينة والطرق

<sup>(1)</sup> Miller; The Trebizond p'19 - 20 Vasiley, The Poucdation p. 29

المفریزی : السلوك ج۱ قم ۱ س ۱۷۹ ـ أبو الفدا ـ المحتصر ج ۳ ص ۸۶ ـ (۲) علاء الدین کیفیاذ بن غیات الدین کیخسرو کیفیاد

زامباور : معجم الأنساب والأسرات الماكمة في التاريخ الإسلامي لرحة و ، وكرعم حس جيئ أحد عجد ع جوي ١٩٣٨

المثيدية لها . وحاصر غياث المدينة من جهة البحر وحاول الإمبراطور أندرونيكوس التفاوض وعقد معاهدة سلام (1)

ودعى و فد سلجوقى لرؤية المدينة وتحصينها ، ولكن هبت عواصف دمرت ممسكر السلاجقة ووقع السلطان في الأسر ، فاستقبله أندرونيكوس بحفاوة بالغة وأجلسه بجانبه ، وبعدأن استشار أندرونيكوس بحلسه ، تقرر إرسال السلطان إلى بلاده ، وتجدد الانفاق السابق بين طرابيزون وقونية مع رفع الشروط الخاصة بالتبعية والجزية والخدمات الحربية ، ولكن فترة الاستقلال هذه كانت قصيرة المدى فقد تنازع جلال الدين خوارزم شاه السيطرة مع السلطان السلجوقى على غرب آسيا وعقد اندرونيكوس اتفاقا مع جلال الدين الذى أصبح جاراً لطرابيزون ولكن عند هزيمته في خلاط سنة ١١٢٣ م كلفت هذه الغلطة أندرونيسكوس جميع الامتيازات التي حصل عليها في انفاقه مع علاء الدين ، وعادت طرابيزون تابعة لسلطان قونية في سنة ١١٤٠ م ٢٠٠ .

أما الدولة الدير نطية الثالثة في آسيا الصغرى فكانت أبيروس التي أنشأها ميخائيل أنجليوس. وفي البداية اعترفت بالتبعية لنيقية وتحالفوا صد اللانين واستطاعت صدقوات سالونيكا، وامتد نفوذ حاكمامن الادريانيك إلى البحر الايجيني واتخذ لقب باسليكوس ولم تكن لتلك الدولة علاقات ماشرة بالسلاجقة . وبذلك قامت على أنقياض القسطنطينية ثلاث

<sup>(1)</sup> Miller; Trebizond, 19, Vasiliev; The Foundation p 26 Camb, Med Hist Vol 4, p. 514

<sup>(2)</sup> Milier op. cit. p. 20 - 25

Camb. Hist, of Isam vol . 1, p. 247

نذ لر أن الحرب لي عام ١٣٣٨ كانت تدجه لتحالف أسرو بيكوس معجلال لدن خوارز مثاه .

إمبراطوريان اثنتان أغريقينان وواحدة لاتينية مستضعفة واقعة في وسط يوناني بكن لها الكراهية تحيط بها المتاعب الاقتصادية والدينية والسياسية تقلص حجمها فلم يتعد العاصمة وما يحيط بها من أراض ، في حين نولي نيقية قائد ما هر هو حنا الثالث ١٢٥٤ - ١٢٢٢ - ١٢٥٤ م الذي نهض بها من ولاية صغيرة إلى دولة قوية واستغل ضعف اللاتين وأخطاء أعوانه من اللغار واليونان وقام خليفته ميخائيل باليولو جس بإحياء الإميراطورية البيزنطية والقضاء على عملكة اللاتين (١).

ولقد استغل السلاجقة الصراع الدائر بين العناصر اليونانية واللاتينية وفترة السلام الى نعموا بها بعد سقوط القسطنطينية وتفككها لتوجيه قواتهم إلى جيرانهم المسلمين.

#### السلاجقة والقدوي الإسلامية :

كانت سيادة السلاجقة بصفة عامة فى الفترة من سقوط القسطنطينية إلى ظهور المغول فى آسيا قائمة على أساس عبلاقة ودية مع الفرنج وحياد مع اليونان وعداوة لإخوانهم المسلمين، واتجهوا فى هذه الفترة للتوسع صوب الجنوب الشرقى، وهذه السياسة سبق أن طبقوها فى بداية القرنالثانى عشر، وتخلوا عنها أنشاء الخصومات الأسرية الى نشبت، وبدلا من أن يستغلوا الصراع بين القوى البيزنطية القائم فى آسيا الصغرى لصالحهم إذ بهم يتجهول إلى الشام والجزيرة حيث ساد الصراع بين أمرائها والاضطراب والخلاف فاشتركوا فيه وعموا على زيادة حدته، فاستغلوا الخلافات فى الدولة الأيوبية بعد صلاح الدين لصالحهم وضد أعدائهم من المسلمين فى الدولة الأيوبية بعد صلاح الدين لصالحهم وضد أعدائهم من المسلمين فى آسيا الصغرى والشام، واتخذ كل من كيخسرو كيكاوس سياسة التحالف مع الظاهر غازى صاحب حلب ضه ليو اثانى ملك أرميليا الصغرى،

<sup>(1)</sup> Ostrogors! y .: op. cit, 305, Setton: op. cit voj. 2 p. 214,

وكان غازى الأبوبي يأمل من وراء هـذا التحالف أن يجد فيه الحاية من عمه العادل الأول ، وعند وفاة الظاهر سنة ١٢٢٦ م (١) أراد كيكاوس أن يساند إبناً آخر لصلاح الدبن وهو الافضل الذي كان يتولى سميساط منذ سنة ١٢٧ هـ - ١٢٣٠ م إقطاعا من السلاجقة (٢) ، وكان يرشحه لان يتولى حكومة حلب ، غير أنه لم يستطع إلى ذلك سبيلا (٣) ، بسبب ظهور الأشرف بن العادل (١) ، واستطاع بفضل التحالف مع الأشرف أن ينتزع من مودود الآنتي صـاحب آمد وحصن كيفاكل مانملك من حصون واقعة وراء الفرات وتمتد إلى جنوب أذربيجان فأضاف، إلى أملاكه أذربيجان سنة ١٢٢٨م وبعد ثلاث سنوات من وفاة أميرها به ام شاه وفي غمرة هذه الأحداث ظهر عامل جديد في سياسة غرب آسا ه. الخوارزمين بقيادة جلال الدين خوارزمشاه ، وفي السداية لم يظير السلطان السلجوق العداء لجلال الدين خوارزمشاه الذي لم سدد موى أرزروم التي يعادي صاحبها كبقباذ (٥) ، وسوى أملاك الأشرف النبالية الشرقية ، مثل خلاط على بحيرة آن غير أن الأمور لم تلبث أن تغيرت حينًا ظهر أن جلال الدين يستعد لغزو الأناضول بعد أن دانت له أخلاط ، ولق التأييد من جهان شاه صاحب أرزوم الذي صار من أتباعه .

واستطاع كيفياذ أن بحرض الأشرف الذى فام بنفسه بقيادة الجبش

<sup>(</sup>١) ابن واسل : مفرج السكروب ج ٢ ص ١٨١

<sup>(</sup>٢) أبو الفدا: المختصر جـ٣ صـ ١٣٤

<sup>(</sup>٣) انفریزی : الساوات ج ۱ سه ۲۲۸

 <sup>(</sup>٤) حدث خلاف بن الأنصار وكمكاوس لاستيلاء كيسكاوس على تل وباشر ورفضه السلمية به وعلم لانعاقهم

<sup>(</sup>ه) أبو الفداء المجتصر جاً سا ۱۳۶ غراري : لسولته جا رقم ا سا ۲۳۸

وانضم إليه فى حلب نضلا عن السلطان الأيوبى الـكامل (1<sup>)</sup>، وقرر أن برسلوا إمداداً .

واجتمعت القوات في سيواس ونجحت القوات المتحالفة في إنزال الهزيمة بالخوارزمية في سنة ١٢٣٠ م في غرب أذربيجان (٢).

وفر جلال الدين بعد أن قنل رجاله وإذ تورط بهر ام أشاه في تحالفه مع الخوارزمية ، وحل به ماحل بهم من الهزيمة ففقد أرزروم التي أضافها كيقباذ إلى بلاده فأصبحت أملاك كيقباذ تتاخم أصراف أذر بيجان (٢) ، وأضاف أيضا أملاك منجوشك (٤) .

وإذا كانت بلاد الكرج وجورجيا . ساندت الخوارزمية ، فإن ما حدث من تهديدالسلاجقة لهمأرغهم وحلفائهم حكام طراييزون اليونان على أن يتخذوا سياسة المسالمة نحركيقياذ.

ولما لم يكن هناك دافع حقيق للتعاون بين الأيوبين والسلاجقة فقدد تصادمت أطماعهم على ملكبة خلاط والرها وحران التي سعى سلطان السلاجقة لضمها (٥) ولى جانب أن بعض الأمراء السوريين أنباوا الكامل في سنة ١٣٣١ م أن السلاجقة في آسيا الصغرى يمرون بفترة ضعف ، وأن البلاد ليس بها من يدافع عنها ، فاتجه الكامل إلى الأناضول وبعد أن اجتاز الجبال الواقعة في شمال الشام توجه صوب الشهال الشرقي حيث دعاه صاحب

<sup>(</sup>١) أبو المحاسن : النجوم الزاهرة جـ ٦ صـ ٢٧٣

 <sup>(</sup>۲) نیها قدم رسول ااسلمان عملاء الدین کیقباد الساجوقی صاحب الروم علی اللك
 الحکامل ، وأخره بأنه جهز خملة وعشرین ألفا إلی أذربیجان ، وعشرة ا لاب إلی ملحیة الفریزی : الساوك به ۱ قسم به ص ۳۳۸

<sup>(</sup>٣) القريزى : السلوك ج ١ فسم ١ صـ ٢٤٧

<sup>(</sup>٤) أبو الفدا : المختصر ج ٣ صـ ١٥٤ ، أبو الحاس النجوم الزاهر. ج ٣ س ٣٧٣

<sup>(</sup>٠) المعريزي : الداوك ج ١ قسم ٢ - ٢٤٨

خرتبرت، غبر أن الحليفين الظاهر والسكامل تعرضا لهزيمة، وذلك أن القوى الآيوبية في شمالى الشام خشيت من الدياد نفوذ السلطان السكامل لو استطاع القضاء على سلاجقة الروم وضم الآناضول. فقد بلغهم أن السلطان قال لبعض خدامه وأن صار لنا ملك الروم فإنا نعوض ملوك الشام والشرق علمكة الروم بدل ما بأيديهم، ونجعل الشام والشرق مضافا إلى ملك مصر (۱) فانفقوا على الملك السكامل ، وكتبوا إلى علاء الدين كيقباذ سلطان السلاجقة ووعدوا بالانضام إليه وخذلان المكامل وسيروا الكتب ولكن تلك المراسلات وقعت في يد السكامل ، فاضطر للتراجع (۲)، وأخذ علاء الدين قلعة خرتبرت ، وست قلاع أخرى كانت مع الملوك الارتقية وضم إليه حران ، والرها سنة ٦٣٢ ه ١٦٣٥ م وبذلك امتدت أملاكه عاصر أمد .

ولما ماتعلاء الدين كيقباذ الأول سنة ٦٣٤ه – ١٢٣٧ م خلفه ابنه غياث الدين كيخسرو و بعث ملوك الشام رسلهم إلى السلطان الجديد بعزو نه في أبيه ، ويحلفونه على ما انفقوا من مخالفة الكامل (٢٠). ولكن شغل غياث الدين بالحلاف الذي نشب بينه و بين الخوادزمية الذين فروا إلى الجزيرة . غير أن ما حدث من وفاة الآشرف ثم الكامل هيأ له أن يشترك في التحالف مع أمراء الشام والجزيرة ضد الصالح أيوب بن الكامل والخوارزمية (١٠) فدخل أمد التي تعتبر أمنع المعاقل في ديار بكر وحاصر ميافارقين الواقعة وراء دجلة فامتدت حدود السلاجقة إلى نفس الحدود التي كانت للدولة البيز نطية من قبل ، بل أنها في اتجاهها نحو الجزيرة قد

<sup>(</sup>١) المقريري : الساوك ج١ قسم ٢ ص ٢٤٨

۲۲) المفريزي : الساوك ۱۰ قسم ۲ ص ۲٤٩

<sup>(</sup>۲) القريري: السنون جا قسم ۲ ص ۲۰۶

<sup>(</sup>٤) أو شامة : الديل على الروضتين ص ١٨

تجاوزت حدود بيونطة السابقة وهى تطابق منازل التركمان، ولقد خطب باسمه فى سنة ٦٣٨ ه على منجر دمشق (١٠ .

ولقد بلغت دولة سلاجقة الروم فى زمن كيقباذ الأول اتصى اتساع. ورغم زايد الخطر المغولى فى مستهل حكم كيخسرو الأول فقد بلغت المملكة الدروة فى القوة العسكرية، وفى التوسع الاقليمي يحيط بها أتباع أو حلفاء من كل جانب: المسلمون فى حلب والجزيرة، المسيحيون فى طرابيزون وقبرص الذين اعتادوا أن يرسلو إليها امدادا كلا طاب إليهم ذلك. وكانت هذه أيضا هى الفترة التى اكتملت فيها نظم الدولة و نصحت الحياة الاقتصادية والحضارية وشاهدت البلاد حركة إنشائية ضخمة وإقامة العديد من المدن والمساجد والمدارس ولقد عرف كيقباذ فى التاريخ السلجوقى باسم كيقباذ العظم.

ولكن الحقيقة أن دولة سلاجقة الروم كانت تخنى وراء واجهها القوية ماكان ينخر فى داخلها من عوامل الضعف. على حين أن الحطر المغولى بدأ يلوح فى الشرق إذ أن المغول قد بدؤا فى ارتياد أملاك السلاجقة فى. أواخر أيام كيقباذ الأولى، ولسكن ما حدث من مشاكل داخلية فى الدولة. المغولية هيأ لكيخسرو فترة من الراحه لم تستمر طويلا.

<sup>(</sup>۱) المتریزی : الساوك ج ۱ قسم ۲ س ۲۰۸

# الفصلالسادس

### آنهيار دولة سلاجقة الروم

الغزو المغولى :

المغول وآسيا الصغرى :

اجتاح المغول كل شرق أوربا والنبرق الآدنى (١٠) فضعت روسيا الغزاة لمدة قرنين من الزمان، واستولوا على ' Sileaia بوهيميا، مورافيا، المجر وحوض الدنوب ووصلوا إلى شاطىء الآدرياتيك ثم اخضعوا شبه جزيرة البلقان وأراضى السلاف فى الجنوب وأجبروا بلغاريا على دفع الجزية، فى نفس الوقت الذى عزت فيه جيوشهم الشرق الآدنى، وشعر سلاجقة الروم والمبراضورية نيقية، وطرابيزون أن هناك خطرا يتهدد وجودهم فسعوا للتحالف ضد الخطر المشترك سنة ١٢٤٣م، وإن لم تستطع آسيا الصغرى التي قاست من الحروب والصراعات داخلها أن تقاوم عدواً المتد نفوذه من الباسفيك إلى قلب أوربا.

<sup>(</sup>١) المنول: ليس هناك معلومات واضحة عن المنول في القرة السابقة لجتمكيزخان والكن ما هرفة هوأتهم كانوا يقدنون المتطلقة الممتمدة من سد الصين جنوبا إلى بحيرة يقال شمالا وكان مستواهم الحضارى على درجات محتلقة وقد ذكر الصينيون اللات أنواع من التثار . التتار الميض عالتثار المتوحشون بارتولد ص ١٥٣٠.

الذكر أبو الفدا : المختصر مع ٣ من ١٤١ فقرة عن أسل الفول وطهور جنكيرخان

ولكن منذ القرن الثانى عشر ظهر المغول كقوة حربية هائلة حين استطاع زعيمهم جنكيزخان أن يجعل نفسه سيدا مطلقا على جميع قبائل المغول في آسيا ، فضلاعن قبائل الاتراك في مناطق السهوب الاسيوية ، ذلك أن جنكيزخان استولى على الصين فيا يين سنتى ١٢١٠ – ١٢١٦ مُم اتجه بعد ذلك عُربا فاخضع تركستان الشرقية ثم أثراك خوارزم سنة ١٢٧٠ م ولم ينتصف القرن الثالث عشر حتى كانت جيوش المغول مستولية على فارس ومعظم جنوب روسيا وأطراف أوربا الشرقية .

ولقد بدأ ارتياد التتار للأراضي الإسلامية منذ أو اتل القرن السابع الهجرى فيذكر المقريزى في عام ٦١٦ه – ١٢٠٠ م «كان ابتداء خروج التتر من بلادهم الجوانية إلى بلاد العجم (۱) لقد استطاع التتار خلالى سنوات قليلة الاستيلاء على العديد من المدن الحصينة والتوغل في قلب العالم الإسلامي دون أن تستطيع أن تتصدى لهم أى قوة فلكوا سمر قند ، همذان، قزوين ، فرغانة ، الترمذ ، خوارزم ، مرو ، نيسابور ، طوس ، هراة غزته، وفي ٢٢٦م ضوا قم وشاشان في العراق العجمي ، وفي ٢٢٨م هزموا جلال الدين خوارزم في ميافارفين ووصلوا لأربل (٢) و دخلوا أراضي جلال الدين خوارزم في ميافارفين ووصلوا لأربل (٢) و دخلوا أراضي آسيا الصغرى ٢٢٩ م واستولوا على أرمينيا وخلاط واستنجد الخليفة المستنصر العباسي بالقوى الإسلامية في مصر والشام «سير عدة رسل يستنجد بالأشرف في مصر ويستنجد العربان وأخرج الأسوال فوقع الاستخدام في جيع البلاد لحركة التتر، (٢) .

لقد رأى السلطان كيقباذ أنه لا أمل له في صد المغول فسمي لمهادتهم

<sup>(</sup>١) المقريزي : السلوك ج ١ قسم ١ ص ٢٢٨

<sup>(</sup>٢) أبو الفدا: المخصر جـ ٣ ص ١٤١

<sup>(</sup>٣) القريري الساوك ج ١ ندم ١ س ٢٤٧

ليضمن سلامة أراضيه، فعقد مع الخان الأعظم أوغدى Ogedei معاهدة سلام ، وفي عهد ابنه غياث ألدين كيخسرو الذي خافه سنة ١٣٤ هـ سه ٢٢٢م بدأ النزو الفعلي لدولة السلاجقة ولقد ساعدت الأحوال الداخلية وعالة الدعف الى كانت تعانيها الملكية السلجوقية في عهد كيخسرو على سهولة فتح البلاد فعهده يعتبر بدأية النهاية لسلاجقة الروم .

فلقد ترك السلطان تدبير أمور الدولة لرجل يدعى سعيد الدين كوبيك كان قد عاونه في تولى العرش ، ثم أحكم السيطرة عليه واستغل نفوذه في التخلص من أعدائه ، مما أوجد حالة من عدم الاستقرار إلى جانب قيام الفن والاضطرابات ، كانت أحطرها فتنة بابا الرسول (1).

فنتيجة الفتح المغول (٢) هاجرت أعداد كبيرة من التركان إلى الأناضول كما حدث في الهجرة السلجوقية الأولى . وظهر بينهم وجل يدعى النبوة يسمى بابا إسحاق يدعو إلى الرهد والتقشف ، ويقدح في السلطات غيات الدين كيخسرو وحاشيته لانغماسه في الترف ، ولقد بشر التركان بيداية عهد جديد وحمل أتباعه على أن يقولوا «لا إله إلا الله ، البابارسول الله (٢) وانشرت النورة في من عش خلاط ، ابلستين ، ملعلية ، ثم وصلت إلى سيواس وأساسيا ، واستطاعت جيوش السلطان هزيمته وتتله ، ولكن التركان الذين وأساسيا ، واستطاعت جيوش السلطان إلى الهروب من قرنية ولكن جيش أوروم استطاع هزيمتهم قرب الملطان إلى الهروب من قرنية ولكن جيش أوروم استطاع هزيمتهم قرب المدين السلطان إلى الهروب من قرنية ولكن جيش أوروم استطاع هزيمتهم قرب المدين السلطان إلى الهروب من قرنية ولكن جيش أوروم استطاع هزيمتهم قرب المناه المناه وي الوقت الذي بدأت فيه جيوش المنول تتوغل في آسيا الصغوى ،

وفى سنة ١٣٥ هـ ١١٤٢ م ادأ الفتوح المغولي لدولة سلاجقة

(1)

Enc. Isl: Art. Kaikhusraw Gamb. Hist. of Islam p 249

<sup>(</sup>۲) المقربري : السلوك ج ۱ قسم ۲ ص ۳۱۲

<sup>(</sup>۲) انقریزی : الساوك د ا قسم ۳ س ۳۰۲

الروم باستيلائهم على أرزدوم وفى العام التالى سنة ١١٤٣ م - د ثت النزو. الكبرى وكَانَ كَخَسر والثاني مثنغولا في حروبه في دياربكر فسار عبالعودة وحشدكل ما استطاع جمعه من قرات بلغت ثمانين ألفاً، وكانت القرات تتالف من عناصر مخلفة بل كانت تضم فرنجا من الذين انضموا إليها أثناء صراعها مع نيفية (٠٠ . أما الجيش المفولى فدكان يقوده بيجونوين وكان تعداده ثلاثرين ألفاً مقاتل والتق المفرل في kosedagte بالقرب من أُسْيُواسَ في محرم سنة ٢٦٪ هـ سـ يونيو ١٢٤٢ م يـ ورغم أن السلاجقة قائلوا قتالا مستميتا إلا أن الهزيمة حانمت بهم وتقدم المغول من سيواس إلى قيصرية التيخر بوها. واضطر السلطان للمرار وتخلي عن ممسكره بكل ما يحويه من كنوز وتحف وهرب إلى أنطاليا ومنها فر والتبها إلى سرديس ثم القسطنطينية ، أما وزيره مهذب الدين فقد كان أشد مراسا منه ، إذ توجه إلى القائد المغرلي بانجو ثم سارا معاً إلى الأمـير المغولي باطوخان (٢) ، وحصل من الأمير المفرلي على معاهدة صلح تقضي باستمر ار بفاء دولة السلاجقة مقابل أن تؤدى الجزية وترسل الامداد كلما طلب إليها ذلك ، وقدم التتر بلادالروم ، وأوقعوا بالسلطان غياث الدين كيخسرو ابن كيقباذ بن كم خسرو بن قلج أرسلان ، وهزموه وملكوا بلاد الروم وخلاط وآمد، فدخل غياث الدين في طاعتهم . على مال يحمله إليهم ، وملكموا أيضا سيواس وقبساريه بالسيف وقرروا على صاحبها فى كل سنة أربعمائة دينار . ففر غياث الدين منهم إلى النسطنطينية (٣) .

عاد كيخسرو إلى قونية وحرص على الانتقام من الأرمن الذين سلموا أمه للغزاة ، بعد أن لجأت إليهم أثناء النرو المغولي . وهزيمة سنة ١٢٤٣م

<sup>(</sup>١) رميد الدين الهمذائي جامع الروار يخ ج١ صـ ٢٣٨

<sup>(2)</sup> Howorth: Hist of Fhe Mongols vol. 3, p. 1

٣) القرازي السوائدج ٢٠٠١ من ٢١٣

تبدو كمعركة خسرها ، ولكنها من الناحية الواقعية كانت إبذانا بنهاية دولتهم . فهذه البقية من مملكة السلاجقة التي أراد لها المغول البقاه تحت سيطرتهم كانت بالغة الضعف من الداخيل تمزقت تحت ضغط الحلافات الداخلية والصراعات الأسرية والغزو الخارجي الذي لم يستطع السلاجقة نحمله (1) ، وكانت المعركة بداية لعملية طويلة الأمد من أجيل سيطرة المغرى (2).

الوحيد فى منطقة آسيا الصغرى الذى لم يتأثر بالغزو المغولى بل استفاد من صنف جيرانه كان يوحنا فتياتريس حاكم نيقية (١٢٢٢ – ١٢٥٤م) الذى أفاد استراتيجيا واقتصاديا . فإن السلاجقة نتيجة لحاجتهم للسلع التجارية لجاوا إلى حنا لشرائها بأثمان مرتفعة من الذهب .

أما من الناحية الاستراتيجية فقد أفاد حنا من الاخطار التي أحاطت يأعدائه من اللاتين والآغريق والبلغار والسلاجقة لصالحه ، مقد مكنه ضدف السلاجقة من ترك آسياالصغرى والاتجاه إلى البلقان ، فجارب البلغار وانتصر عليهم واستعاد الاراضى التي - في لحاكها أن أحدها من الأغريق ، وكذلك انتصر على المبراطورية الآغريق الغربية سنة ٢٤٢٦م ومدأراضيه إلى تراقيا ووصل مرسيا ومقدونيا واستولى على سالونيكا سنة ٢٢٤٦م وولى على الجزء الأوربي اندرونيكوس Palaeoloyns وحكم ابنه ميخائيل الامبراطور المقبل من سيراس وملنيك ابيروس تابعا له ، و عاول الاتحاد مع الامبراطورية الألمانية والبايوية (٢٠).

وعند نهاية حكم قيتآنريس تضاعفت أراضي نيقية وأصبحت آمنة سواه

Vasiliev: op. clt p. 530 (1

Ostrogorsky: op. cit. p. 393

Setton op' cit Vol. 2, p. 225 (2)

Cstogorsky, ep. cit. 393

Vasiliev, op.cit. Vol.2 g. 476

ق آسيا الصغرى أو البلقان فأعداؤها الشابقون بعضهم اختفى من الوجود كمالك اللاتين في الغرب أولم يعد يمشل خطرا كبقايا بملكة ابيروس أو بلغاريا ، أما بملكة اللاتين في القسطنطينية فقد تقلصت بمتلكانها إلى الاراضى المحيطة بالقسطنطينية وتحيط بها أملاك فيتأتريس من جميع الجهات ولقد عاد حنا للاهتام بأمر حدود آسيا الصغرى وكان دافعه لهذا أن القبائل الركية التي اتجهت إلى آسيا الصغرى نتيجة للضغط المغولي المدفعت بجموع هائلة إلى المقاطعات البيزنطية بحثاً عن مأوى ، فأعاد نظام الأكراتين ولكن جعلهم تحت إشراف وسيطرة الحكومة المباشرة ، ولقد اعتبر المؤرخ Goorgo Pachymeres أن إعادة هذا النظام أعظم ماقام به حنا من منجزات (1)، ولقد استخدم بعض عناصر الكومان الذين انضموا لبيزنطة تحت ضغط التتار فوطنهم في تراقيا ومقدو نياو وادى المنيادر في فريجيا .

### علمكة سلاجقة الروم كآمارة تابعة للمغول :

نتيجة لهزيمة سمنة ١٢٤٣ م سيطر المغول على دولة سلاجقة الروم سيطرة تامة وتدخلوا في إدارة الدولة، والحلافات الاسرية، وكان الحان في الأردو هو صاحب الكلمة الأخيرة في مملكة سلاجقة الروم وكان يمثله في المملكة شحنة أو قائد تترى يقم بصفة دائمة في قرنية.

وبعد وفاة غيات الدين كيخسرو سنة ٦٤٣ هـ ١٢٤٦ م أصدر الخاقان كيوك يارليغ بأن يتولى أبناء السلطان الئلاثة وهم عز الدين وركن الدين وعلاء الدين المملكة مشتركين وظهرت أسماء الثلاثة على النقود، ولكن مالبث أن تشب خلاف بين عز الدين وركن الدين على العرش في الوقت الذي أرسل الخان يطلب إليه المثول بين يديه فسار إلى سيواس ولكن بلغه أن هناك مؤامرة تحاك من عدد من الأمراء لعزله سيواس ولكن بلغه أن هناك مؤامرة تحاك من عدد من الأمراء لعزله

وتولية أخيه ركن الدين ، فساوع بالعودة إلى قونية وقبض على أخيه رَكُنَ الدين وأرسله إلى أمَاسياً . وقرو أن يُرسل أخاه الأصغر علاء الدين كيقياذ عن طريق البحر الأسود وبلاد القفجاق مصطحبا مغه سيف الدين حاكم أماسيا وواحد من كبار قادته ، واعتذر للخان <sup>(1)</sup> في رسالته بأن مدبر علكته جلال الدين قرطاي قد مات (۲)، وأن البيز نطيون قد بهاجمون البلاد أثناء غيابه فذكر في رسالته للخان , إني قد سيرت أخي علاء الدين وهو سلطان مثلي وأنا لم يمكنني المجيء بسبب أن أنابكي ومدبري جلال الدين قرطای قد مات وظهر لی أعداء من ناحیة الغرب فإذا كفینا شرهم جتت المرة الأحرى (٢)، ، ولكن الحزب المؤيد لركن الدين زور سالة مر. عز الدين إلى قرطاي ورفاقة فأمرهم بأن يسلموا عبلاء الدين وما معه من هدايا إلى قاضي القضاء شمس الدين والأمير سيف الدين جاليش الذي يحمل الخطاب والذي سيصحب الأمير إلى بلاد التتار ، وأخذوهم إلى القائد باتو وأخبروه بأناطر نطاى أصيب بالجنون ، ولايستطيع المؤول بين يديه وأنه ساحر يريد أن يسم الخان منجو ، فأمر باتو بتفتيش أمتعتهم فوجدوا بها بعض الاعشاب مما زاد شك باتو فأمر أن يذهب الجميع إلى الحاقان علامالدين ومن معه وطر نطاي ، ولكنمات علامالدين في الطريق وأجرى الخاقان استجرابا لمعرفة منكان له يد فى وفاة علاء الدين الذى يشك في وفاته مسموما (٢) ، وفي تلك الأثناء استطاع ركن الدين الفرار من سجنه وقرر الخان تقسم المملكة بينهما مناصفة ، فيصير من نهر سيواس إلى حد بلاد الأشكري لعلاء الدين كيكاوس، ومن سيواس إلى تخوم أرزن الروم

<sup>(</sup>۱) بعض المراجع تذكر أنه كيوك خان Howorth.op. cit vol .2p.380 في حين يذكر بيبرس الدوادار زيدة الفكرة ج ٩ ص ١ أنه متكوخان

<sup>(</sup>٣) ابن العبرى : تاريخ مختصر الدول ص ٤٦١

<sup>(</sup>٣) ابني العبرى مارخ مختصر الدول ص ٤٦١

Howerth Histo of the Mongols Vol. 3, P. 48 (1) D,ohssel 1 Histoire des Mongolsvol, 3p, 73,

ولكن بعد الاتفاقية حاول ركن الدين مهاجمة قونية فهزم وأخذ أسيرا إلى قلمة Davata وفى العام النالى ١٢٥٥ م تضايق منكرخان من عدم إرسال عن الدين الجزية وأوسل إليه يطلب تسليم بعض القلاع التي استحسنها في موغان (٣)، ولكن السلطان رفض فأرسل إليه الخاقان جيشاً يقوده بنجو، وخجانوين وهزم السلاجقة ودخل المغول قونية وهرب عز الدين إلى العلايا(٣)، ومنها ذهب إلى ثيودر الاسكارس الثاني الذي خلف حنا فيتا نريس ( ١٢٥٤ - ١٢٥٨ م ) ولكن ثيودور خاف انتقام المغول ونصحه بالعودة إلى وطنه، وفي نفس الوقت أرسال ثيودور سفارة المغول، واستقبل سفرائهم في بلاطه لكي يضمن سلامته من سادة آسيا الصغرى،

ولقد عاد عز الدين إلى بلاده وأرسل يبدى خضوعه لهولاكو (1) ويشكو بانجو توين وأنه قدأز احه عن ملكه فأمر هولاكو أن يتقاسما المملكة هو وأخره ركن الدين ، ولقد انحاز إلى كل منهما جماعة من الاسراء فمكان مما انحاز إلى السلطان عز الدين طرنطاى الاتابك وشمس الدين يوتاش والطغرائي ومما انحاز إلى ركن الدين سيف الدين طرنطاى صاحب أماسية ومعين الدين سلمان البرواناه (٥٠).

<sup>(</sup>۱) الأشكرى المنصود به هنا تيودورلاسكارس الثانى ولقد أطلق المسلمون على كل أباطرة بيرنطة منذ سقوط الفسطنطينية لقب الأشكرى وأول من أطلق عليه تيودور لاسكارس الأول حاكم نيقية .

<sup>(</sup>٢) بيبرس الدودار : زبدة الفكرة چ ٩ ص ٦

Howerth op Git vol. 3p. 184 (v)

<sup>(</sup>٤) بيبرس الدرادار: زيدة الفكرة ج ٩ س٦ العلايا بلد صغيرة في أنطاليا

<sup>(</sup>٥) معبن الدين سليان الداوناه : البراوناه عمنى الحاجب وهو يطلق على الوزير الأكبر ولها الماحب ، وكان أباه قد ذهب لتجربة حضه بلاد الروم فتينا وزير مالية السلطان =

في هذا الوقت كانت قوات المنول تتقدم لفتح الأراضي الإسلامة فقد أرفد منكوخاقان هولاكو إلى الشرق ، فسقطت في يده قلاع الباطنية ١٢٥٦ م ثم اتجه إلى الخلافة العباسية حيث استولى على بغداد ٣٠٦ هـ – ١٢٩٨ م وقتل الخليفة المستعصم بألله ثم تقدم المغول إلى بلاه الشام ولم تستطع بقايا الايوبيين مقاومتهم فضعت لهم الأراضي الإسلامية من أمد وديار بكر إلى غزة ، ولقد صاحبت القرات السلجوقية المغول في فتحهم للمدن الإسلامية في بلاد الشام ، فين عزم هولاكو على المسير إلى حلب أستدعى عز الدين وركن الدين لمصاحبته . لما عزم هولاكو على المسير إلى حلب وعبر الفرات استدعاهما فسارا إليه وحضرا معهأ خذها، (١) وكانت القوة الوحيدة التي تصدت للمغول هي قوة حكام مصر من المالك ، وعند عين جالوت فيرمضان ٦٥٨ هـ – سبتمبر ١٢٦٠ م لقي المغول هزيمة ساحقة على يد السلطان سيف الدين قطن المملوكى ، وتلك الهزيمة جعلت المد المغيرلي يقف عند حدود وأنقذت العالم الإسلاميمن خطرهم . ولكن رغم التعاون الظاهرى بين عز الدين والمغول فإن عز الدين كأن لا يأمن جانبهم فسعى للتحالف مع بيبرس البندقدار سلطان مصر الذي خلف قطن ١٢٦٠ ـــ ١٢٧٧ م وقد أعانه على ذلك نائبه شمس الدين يوتاش ، فراسل بيبرس ووعد بتسليم نصف علكته وأعطاه اختيار توزيع تلك الإقطاعات على من يريد ، وأمر بيبرس جنوده أن يسيروا إلى دمشق وحلب

<sup>=</sup> السلجونى علاء الدين كيقباذ وزوجه ابنته وأصبح وزير وأثر ترك الوزارة لابنه سليان الذي عرف بالبرواناه وأعطى له سينوب كانطاع من ركن الدين

Enc. of Islam Art. Meinal Din. sulman. Quatremere : Hist. des. sultan Mamloukp. 57-64

<sup>(</sup>١) أبو المحاس : النجوم الزاهرة ج ٧ س ٧٧

القريري : الساوك چا ص ٤٣٠

أو الفدل: المختصر حوادن سنة ١٥٨

ليساعدوا عز الدين . قدمالأمير شرف الدين الجاكى ، والشريف عماد الدين الهَاشمي من عند صاحب الروم وهـــو السلطان عز الدين كيكاوس ابن كيخسرو ، ومعهما رسل المذكور وهما الأمير ناصر الدين نصر الله ان كوخ وسلان أمير حاجب والصدر ضدر الدين الاخلاطي . وكتابه المتضمن أنه ترك نصف بلاده للسلطان . وسير دروجا فيها علائم بما يقطع من البلاد لمن يختار السلطان ويؤمره ، (١) واستغل البرواناه الفرصة وأبلغ التَّتَارُ بَامُ المُّرَاسِلاتِ ، فأم هولاكو بخلُّع عن الدين، وقرر عز الدين الذهاب إلى هولاكو ، ولكن بلغته أنباء أنَّ وكن الدين ووزيره البرواناه والقائد المغولى بيان نوين سائرين إليه ويريدان القبض عليه وأخذه إلىّ بلاد المغول ، والتقي الجيشان عند موضع يسمى يلته ورزاع ، و تأويله جبل النجم ، فهزم ركن الدين من التتار ، وعاد إلى أرز نـكان فاقاموا بها وأرسلوا إلى هولاكو يستمدون منه مددا فأرسل إليهم قرات لمساعدتهم ، وفى نفس الوقت أرسل إلى عز الدين يستدعيه فأبى ، ولكن استَّفاع. ركن الدين بمساعدة قوات التتار الاستيلاء على قونية . وهرب عز الدين إلى القسطنطينية إلى بلاد ميخاتيل باليولوجوس الذي تولى عر شالقسطنطينية في ١٥ أغسطس سنة ١٢٦٦ م بعد قضائه علىملكة اللانين وهزيمته لبلدوين الثانى ملكهم (٢) ، ولجأ عز الدين إلى هناك بصحبة أخواله كر خيا وكركديد

<sup>(</sup>۱) الماليك : اعتمد سلاطين بن أبوب على الماليك وهم من الرقيق الأبيض من بلاد ما وراء النهر والقلجاق وتضخم نفوذهم في عهد الصالح أبوب ، ولجهودهم يهود الفشل في الانتصار على حملة لويس الناسع ، وفي ٢ مايو عام ١٢٥٠ م تغلس الماليك سي تورنشا، وبوفاته انتهى حسكم الأبوبين في مصر وتولت الحسكم شجرة الدر عام ١٢٥٧ م وتعتدها يعض المراجع أول سلاطين المماليك وتزوجت عزالدين أبيك وتولى عرش حنطنة الماليك "تم تخلصت منه بالقتل ثم قتلت مي الأخرى وتولى المنصور على ابن أبيك الذي عزله قطن سعيد عاشور : والحركة الصليبة ح٢ مو ١٠٧٨ م

المقربزی: السلوك چ ۱ ص ۲۰۰ — العینی عقد الجمان فی تاریخ آهل الزمان ج ۱ س ۲۷۳ (۲) بعد وفاة تبودور لاسكارسخله، ابنه حنا الراجولكی استطاع میجانین بالیولوجر ==

وعدد من الأمراء ، وكانت أمعرالدين مسيحة ابنة كامن أغريق (اكواذ الله أستقبل في القسطنطينية بترحاب ، هرب السلطان عز الدين منهو ما إلى الأشكرى بالقسطنطينية وصحبته أخواله كرخيا وكركديد وهما على دين النصر انية وثلاثة نفر من أمرائه وأخلى البلاد فلبكها ركن الدين واستولى عليها سوى المفور والسواحل التى بأيدى التركان (٢٠) ، وبذلك أصبح ركن الدين الحاكم المنفرد لدولة سلاجقة الروم ، وإن كانت القبائل التركانية قد رفضت الاعتراف بسلطانه ، واعترفوا يسلطان المغول يصفهم حكام مستقلين فأرسل عدداً من أمرائهم وهم محمد بك، وأخرته الياس بك وصهره على بك قريبه سونج يطلمون فرمان بتقليد وشحنه يقيم عندهم وكنب لهم فرمان بالبلاد التي بأيديهم وهي طنغزلو وحو ناس وطلماني وما حولها (٢٠) فرمان بالبلاد التي بأيديهم وهي طنغزلو وحو ناس وطلماني وما حولها (٢٠) فرمان بالبلاد التي بأيديهم وهي طنغزلو وحو ناس وطلماني وما حولها (٢٠)

الامبراطورية فيداً بالقضاء على الفتن في الداخل معالم . ومن اللحظة الأولى سعى لاستمادة الامبراطورية فيداً بالقضاء على الفتن في الداخل متمثلة في ثورة أخيه حنا حيث انضم اليه جين من الكومان والسلاجقة واستطاع ميخائيل هزيمته في ٢٠٥٩ م والاخطار الحارجية المنمثلة في امارة ابيروس أو فرديرك ابن مانفرد حاكم سقلية . وكانت الحطوة النائية الانجاء الميقة اللاتين ، واستطاع بسهولة دخول العاصمة في ٢٥ يوليو سنة ٢٩٦١ م بلا معارضة يهرب بلدوين النائي وفي ١٣ أغسطس توج ميخائيل المبراطور ا وبذلك عادت بيزنطة دولة بوحدة ، ولكن فرق حسم اللابن تركت في جسد الامبراطورية جراحا لا نتئم ، جعلت براطة الجديدة لا تتمتم بحرات و، قومات الدولة القديمة ، فهي محاطة بالأعداء من كل جهة ، والمدن الإيطالية تتحكم في المياه البرنطية ومستعمراتها في قاب الامبراطورية وفي معظم بالمبرا في المياه البرنطية عن سبطر عليه المراطورية وفي معظم المباذر في شرق البعر الحوسط، وهناك اغربق تحت حكم اللابين ، وشمال البلغان سبطر عليه المكن في عدا الوقت أن نكن المهم قدرة لانجاذ خطوة الجابة ضد بيزيطة ، وليكن كانتا على استراد الانتهام التي عدود الدرنية من دون الغرب ، كل هذا دفع ميخائيل باليولوجس إلى نرك أمر حدود، الدرنية السيال الصغري والانجاء الغرب ، كل هذا دفع ميخائيل باليولوجس إلى نرك أمر حدود، الدرنية السيال الصغري والانجاء الغرب .

(1)

Ostrogorsky op. cit. p. 40
Enc. of: Islam Art. kaikaus

<sup>(</sup>٢) يعرس الدوادار زبدة الفكرة جد س ٦٤

<sup>(</sup>٣) التلقشندي : صبح الأعدى ج ه س ٢٦٦ --- ٢٦٩

ولقد اشتهر من طوائف التركان تلك ست طوائف أولاد قرمان ، بنوحميد ، بينوايدين، بنومنتشا ، بنواورخان

وقد وجد عن الدين فى القسطنطينية كل ترجاب فأكر مه ميخائيل وأقبل عليه وعلى من معه من الأمراء ولكن أمراء عن الدين حاولوا تدبير مؤامرة وقتل ميخائيل والاستبلاء على العرش البيز نطى ، وطلبوا منه كنان الأم عن إخواله كرخيا وكركديد ، فاستدعى عن الدين خاليه وأخبرهما بما عزم قواده عليه وطلب منهم إبلاغ الإمبراطور بذلك ومنعه من الحروج إلى الميدان ذلك البوم ، فتوجها إلى ميخائيل وأخبراه فقبض عليهم وعلى عز الدين أرسله هـــو وأولاده إلى قلمة ممن القلاع الغربية (١٠)، أما المناتم من فقد سمل أعينهم . وجمع الأمبراطور غلما نه وحاشيته وجند عن الدين وعرض عليهم الاختيار بين اعتناف المسيحية أو سمل أعينهم وأمر أن يحتمع كل من يلوذ بهم من الجند والغلمان والعامة والحاشية وأمر أن يحتمع كل من يلوذ بهم من الجند والغلمان والعامة والحاشية خمع الى الكنيسة الكبرى جميعاً وحصر البطار كة وعرضوا عليهم دخول دين النصرانية ، فنهم من تنصر فسلم ومن أبى إلا البقاء على إسلامه فكحل (٢) . .

ولقد ظل عز الدين معتقلا إلى سنة ثمان وستين وستائة حين أرسل منكوتمر خان القيجاق جيشا استولى عليها وأطلق سراح عز الدين (٢) وأحضره إلى القرم حيث تزوج إحدى بنات بركة خان وبق هناك لوفائه سنة ٦٧٨ هـ – ١٢٧٧ م (١) و تذكر الخان منكوتمر بن طغان ، ملك التتر

Enc. of Islam Art. Kaikaus (7)

<sup>&#</sup>x27; (٣) بيرس الدوادار : زبدة الفكرة ج ٩ س ٩٩

٤) القريزي: الساوك ج ١ قسم ٢ س ٨٨٠

ببلاد الشام على الأشكري ملك اتم علنطينية قبعث الحال جيئاً من التق حَى أغاروا على بلاده . وحملوا يمن الدين كيقباذ إن كيخسرو (٢٠) .

أما دولة سلاجقة الروم فقد سيطر عليها ركن الدين منفردا بعد فراو عن الدين ، ولكن الحاكم الحقيق كان البرواناه الذي أحكم سيطرته على السلطان ولكن البرواناه حاف أن يثور عليه سيدة الاسمى ، فأثار المفول عليه بدعرى عصيانه ، واستولى على السلطة وقتل التنار ركن الدين بوشر قوس سنة ٦٦٤ه - ١٢٦٦ (٢) م وتولى ابنه غياث الدين كيخسرو بوصاية البرواناه وهو لم يتجاوز الرابعة ، وبذلك انفرد ابرواناه بامر المملكة السلجوقية وإن كان التنار قد أقاموا معه مقدما منهم هو صمغال ومعه حامية تركية .

### معركة ابلستين:

توفى «ولاكو سنة ٦٦٣ هـ - ١٢٦٥ م وخلفه ابنه ابغا ولقد استمر على سياسة أبيه العدانية تجاه العالم الإلالى وكان من الطبيعي أن يصطدم بالدولة المملوكية وهي أقوى دولة إسلامية في المنطقة ولم ينس المغول ما حان بهم على يد الجيش المملوكي في عين جاوت ، وحاولوا الثار عن طريق مهاجمة المهاليك في الشام فهاجموا البيرة سنة ٦٦٣ ه ١٢٦٥ م ولكن ردتهم جيوش بيبرس ولما ثبت لهم قوة الجيوش المملوكية حاول إبغا إجبار بيبرس على عقد صلح عن طريق التهديد ولكنه لم يجدى فعاود الهجوم على الساجرر ثم على عينتاب والعمق، ولما شعر ابغا أن عاولته الهجومية لم تجدى سعى للصلح ثانية فأرسل ١٢٧٠هـ - ١٢٧٢م

Howorth on cit Vol3, 258 (v)

 <sup>(</sup>۲) المقریری ؛ السوك م المنتم ۲ س ۹۲۲ . • وكان موساركن الهیں خنف بالوثر ﴾
 ودلم أن مام الدین الروا اه انفق مع المنتم الفیاس مفاعلی تنال (آر الله بر خاموم).

سفارة كان يصحبها وسول العرواناه وحضر إليه وسل العرواناه ، النائب بالروم ورسل صغار مقسيدم النتار المقيم بها ، فهن الامر فر الدين إياز المقرى والمباوز الطورى أمير طعر صحبة رسلهما بهدية إليهما وإلى إبنا فدخلا قيسارية واجتمعا بصمغاز والعرواناه وأرسلا إليهما الهدية وأبلغهما جواب الرسالة وتوجها إلى الاردوا واجتمعا بأبغا وأرسلا إليه هديته (ا) ومع ذلك فإن تلك المفاوضات لم تأت بنتيجة مرضية بالنسبة لابغا وانقضى الام بغير اتفاق (٢) .

جدد المغول هجاتهم على البيرة ١٧٣ هـ (؟)، في الوقت الذي وصل فيه عدد من أمراء السلاجقة الثائرين على البرواناه ، اختلفت أمراء الروم على البرواناه ، فقاومته جماعة من قيسارية (٤) ، كان منهم الأمير سنان الدين موسى بن طر نطاى و نظام الدين أخو محيى الدين الأتابك ، ضياء الدين محمد ابن الخطير والأمير سيف الدين جندر بك صاحب الابلستين وعدد آخر كبير ، وحرضوه على محاربة البرواناه وحلفائه المغيل، (٥) . فاستجاب لهم وفي ٢٥ رمضان ١٧٥ هـ - ١٢٧٠ م خرج السلطان يحيوشه بصحبة الأمراء الروم ثم اتجمه إلى الشام وقعلع الدرابد ووصل إلى الجبال المندن على صحراء هو في من بلد المستين (٦) حيث عسكر المغول بقيادة تتاون والسلاجقة برآسة معين الدين وأخاه ولقد نظموا أنفسهم في أحد عشر طلبا ، كل يزبد عن ألف فارس وعزلوا عسكر الروم وجعلوه إطلبا منفرداً لئلا يكون عن ألف فارس وعزلوا عسكر الروم وجعلوه إطلبا منفرداً لئلا يكون

<sup>(</sup>١) بيبرس الدوادار : تربدة الفسكرة ص ١١٨

<sup>(</sup>۲) این تغری بردی : النجوم الزاهر: ح ۲ س ۱۹۸

<sup>﴿</sup>٤٠٣) المقريزى السئوك ص ٦٣١

<sup>(</sup>٥) رشيد الدين نضل الله الهمذانى ، تاريخ جامع النواريخ ج ٢ س ٦١

<sup>(</sup>۳٪) رشید الدین : جامع النواریخ ــ المفریزی السلوك چ ۱ قسم ۲ س ۱۳۳ بییرس : زیدهٔ الفکر: س ۲ س

على الله عليهم (1) . ووضح تفوق الماليك فسادع معين الدين البروان، بالفراد وأخذ السلطان غيات الدين معه وفخر الدين الوزير وكان بقيسارية وتوجه بهم إلى توقات مكانت إقطاعا له .

وحاقت الهزيمة بالمفول ولم يتج منهم إلا القليل: وكان من بين القتلي تتاون مقدم التثار (٢) و أمر السلطان بقتل من أسر من التتار وإن كان قد عنى عن يعض أمرائهم ، وأبق على من أسر من أمراء الروم وأعيا بهم ومنهم أم البرواناه ، وابنه مهذب الدين على وابن ابنته (٣) ﴿وَاتَّجِهُ بِيعِرَشُ يمد ذلك إلى قيسارية ، وأرسل الهرواناه مِنَاهُ فدعاه السلطان للحضور ( أ) رلكن البرواناه طلب إمهاله خمسة عشر يوما وكان هدفه أن يصل إبغا الذي كان البرواناء قد استحثه على القدوم بنفسه ليدرك الظاهر بيبرس وهو ببلاد الروم. ولما تأخر البرواناه عر. ﴿ الحضور يأسُ السلطان من أمره رلقد راسل السلطان أولاد قرمان وحكام وامراء التركان ودعاهم إليه وكان يلي دولة بن قرمان محمد بن قرمان (٠) ولقد ورد رده عند وصول السلطان إلى دربند فذكر المقريزى جمع التركمان وحضر في عشرين ألف فارس وثلاثين ألف راجل متركشة للخدمة (٦). وترك السلطان قيسارية الثمن وأبلغ إبنا بما حدث لجيوشه في أبلستين ، فتوجه هناك حيث رأى القتلي مكدسة أجسادهم ووجد أن جميعهم من المغول وعدد قتلي الروم تليل فغضب على البرواناه إلى جانب أن أحد أمراء السلطان بيبرس وهو أيبك الشيخي

<sup>(</sup>١) الماريزي: السلوك حِد قسم ٢ س٦٢٨

<sup>(</sup>۲) القريزي: الساوك: ج ١ قسر ٢ ص ٦٣٩

<sup>(</sup>٣) بيرس: زيدة الفيكرة ج ٩ ص ١٤٠

<sup>(</sup>٤) المفريزى : السلوك جـ ١ ص ٦٣١

Eoe Islam Art karaman Oghlu

<sup>(</sup>ه) المتريزي : السلوك د ١ فسير ٢ س ١٣٢

<sup>(</sup>١) رشيد الدين : جامع التواريح من ٦٣

قد فر من عسكر السلطان وتوجه إلى إبغاً, لأن بيبرس قد ضربه على وجهه وأطلعه على أن البرواناة هو الباعث للملك الظاهر على الحصور إلى بلاد الروم بتكراركتبه وتوارد رسله (١) فتحقق ظن إبغا على خيانة البرواناة فأمر بنهب بلاد الروم وفتل المسلمين منها فتفرقت عساكره تنهب وتفتك وتقتل فقتلوا من المسلمين خلقا لا يحصون كثرة ولم يتعرضوا إلى نصارى البلاد وامتدت غاراتهم مسافة سبعة أيام، ويقال أدب عدد القتلى بلغ خسائة ألف.

سار إبغا مع السلطان غياث الدين صاحب الروم ووكل بالبرواناه من يحفظه ولماوصل الأردوا استشارأمرائه فى أمره فقوم أشاروا بقتله وقوم أشاروا بإيقائه على البلاد ليحفظ نظامها ويحضر خراجها ولكن أمر إبغا بقتله فقتل وعدد من أصحابه ٦٧٦ هـ ١٢٧٥ م

ولقد كان لمعركة إبلستين نتائج عظيمة الأهمية: أهمها أن دولة السلاجقة لم تعد بملكة مستقلة إنما أصبحت ولاية تابعة للمغول يتولاها أحد قادتها كنائب عن الخان في الأردو ، فأرسل إبغا الخواجة شمس الدين (٢). وانتقلت الإدارة الداخلية للبلاد إلى يد المغول ، وسرح الجيش السلجوق ، وأصبح الجند الذين فقدوا وظائقهم مصدر قلاقل وشغب ، وفرض المغول على الشعب كثيراً من الضرائب التي لم تكن موجودة من قبل كضريبة التمغة (٢).

<sup>(</sup>۱) بيبرس: زيدة الفكرة س٤٢ وذكر بيبرس: ق التمنة الملوكية من ١٦٩ أن الأمير معين الدين سليات قد كاتب السلطان وغاوضه من الانفاق وفائحه فوقع الفقدم أبطاى المذكور قاصد من قصاده ومعه كتاب المك الظاهر.

 <sup>(</sup>۲) بهترس الدوادار : زبدة الفكوة من ۱۹۸ - وشید الدین الهمذانی : جانج
 التواریخ من ۹۳

<sup>(</sup>٣) رشيد الدين ؛ عامع التواريخ ج٧ ص ٢٥

<sup>(</sup>٤) وهيد الدين ۽ حامع التواريخ مي ١٥

وخلال السنوات القليلة التالية تضاءل حجمها وانقسمت إلى أهارات صغيرة بل لم يعد حكامهم لهم الحق فى حمل لقب سلطان فنى ١٧٦٩ معزل السلطان أحد تكدار سلطان المغول غياث الدين كيخسرو وأرسله إلى أرزنجان ، وولى مسعود بن السلطان عز الدين كيكاوس فاستقر بها ليس له منها إلا الاسم والحسم كله فيها للتتار وشحانهم ، فلها جلس آغون فى السلطنة دس إليه وهو فى ارزنكان من خنقه بوتر فال المغرزى أن مسعود بن عز الدين كيكاوس تجاه المغول بل عانى من الفقر كا عانى شعبه مسعود بن عز الدين كيكاوس ابن كيخسرو بن كيقباذ كيخسرو بن قلج أرسلان بن سليان بن قصلو، شابن أرسلان بيغر بن سلجرق وهو آخر من سمى بالسلطان من السلجوقية ابن أرسلان بيغر بن سلجرق وهو آخر من سمى بالسلطان من السلجوقية ببلادالر وم، افتقر و الكشف حاله ومات قريب سنة ثمان عشر وسبعانة، (۲) و تلاحظ أن المراجع البيزنطية و الإسلامية لم تعد تشير إلى سلاجقة الروم و تلاحظ أن المراجع البيزنطية و الإسلامية لم تعد تشير إلى سلاجقة الروم أو عتلكانهم فقد أصبحوا و لاية لا تختلف عن أى ولاية تركانية فى المنطقة.

# الإمارات التركانية في آسيا الصغرى:

ولكن هذا لا يعنى نهاية الوجود التركى فلقد بدأت عناصر تركية أخرى من الغز تنتشر فى المنطقة على نطاق واسع وتغزو قاب شبه الجزيرة ، ولقد ساعد على ذلك تغيير سياسة بيزنطة فى عهد ميخائيل باليولوجس تجاد آسيا الصغرى ، فانهيار السلاجقة دفع الأمبر اطور إلى الانتقال باهتمامه من الحدود الشرقية إلى جبة أخرى فاتجه إلى الغرب، حيث تجدد الصراع فى البلقان وحتم عليه تركيز قوانه فى الجانب الأوربي،

<sup>(</sup>١) بيبرس الدوادار : زيدة الفكرة ج٢ ص ٧٠٠

۲۱) النرزي : الداول جا قدم ۲ س ۲۱۸

Rumem n. The fall of constantinopic p 30

وكانت موارد الامبراطور المالية والحربية غير كافية خماية أراضيها في آسيا فالهارت في عهده فرق الحدود من الآكر التين التي أعاد إحيائها حنا فيتا تريس ولم يعودوا يحصلون على أجر ، ووجدا أنفسهم بلا دعم من الدولة وخاصة في منطقة الحدود المشتركة مع السلاجقة ، فانتقلوا إلى المناطق الشرقية ويشير أحد المعاصرين للأحداث إلى أن والفرس، والآثر الى اجتاحوا الأراضي ولا توجد قوة تصدهم فالنظام الإقطاعي الذي أقامه آل باليولوجين أسرع بإسقاط تظام الحدود الذي أقامه حنا فينا تريس .

كل هذه العرامل ساعدت قبائل الأتراك على التوغل في أراضى بيزنطة وبدأت فترة جديدة في تتريك المنصقة بظهور الإمارات التركية المستقلة على نطاق واسع نتيجة للضغط المغولي وبدأوا توسعهم على نطاق كبير من أفريجان إلى قلب آسيا الصغرى وانتشروا على شاطىء البحر الاسود ووصلوا إلى كليكيا . وكانت الدولة السلجوقية الخاضعة المغول تسيطر على قلب الأناصول والسهول المجاورة ، ولكن القوات التركمانية كانت نتمر كز بالقرب من الحدود في الجبال ، وفي البداية اعترفوا بالولا، للسلاجقة ولكنهم دأ بوا على الثورة والحروج عليهم بل ومساعدة الخارجين عليهم ، وكان يصحب تلك المخوع التركمانية عدد من الدراويش والشيوخ لجأوا إلى ولقد كان مؤلاء الشيوخ قد هر وا من تركستان وأذربيجان وفارس تحت مغط المغول وأمكنهم تحويل التركمان الشامانيين إلى الإسلام ، ولقد أضني ضغط المغول وأمكنهم تحويل التركمان الشامانيين إلى الإسلام ، ولقد أضني هما عني فترح التركمان لبيزنطة طابعاً جديداً وهو طابع الجهاد الديني واتحد التركمان لقب غازى (١) .

وهذه الإمارات تعتبر تطويرا لإمارات الحدود التركية التي نشأت

<sup>(</sup>١) " غدوا أنف عازى تشها بأ انزاء في نظام الثغور في البصر الإسلامي الأول

عمع قيام الدولة السلجوقية في مواجهة الحدود البيزنطية، ولقد تركز أمراه الحُدود في عدد من المناطق أولها في الجنوب في مواجهة قليقيا حول العلاما وإثطالنا لقد غروات الارمن والقيارصة (١). وفي الشال على حدود إمارة طرارون وعلى طول شاطيء البحر الأسود وهة لاء سقسمون قسمين قسم المنتقر في الشرق حول سمرنا وسمسون و بأفارا (٧٧ و الآخر فيُّ النَّرَبِ حول قسطموني وسنوب . ولقد استقر أمَّر أم الحدود الغربيين في قرًّا حصار، دلني، وكوتهيا دانليزي على الحدود الغربية التر يَمَنِّد مِن قسطه وني إلى خليج Makrl في الجنوب ، وكانت الدولة السلجوفية تمثار في كلّ منها بقائد أو أمير وكانوا بتوارثون الإمارة. وكان أمراء الحدود في الغرب هم أكثرهم أهمية على الإطلاق وفي ٢٥٩ هـ - ١٢٦١ م تولى أمرهم نصرة الدين حسن وتاج الدين حسين أولاد الوزير السلج قي نفر الدين على وسيطروا على المنطقة بين كوعميا واسكي شهر <sup>(17)</sup> وكانت عاصمتهم قلمة قراحصار ، وكان اعتماد إمارات الحدود تلك على قوات التركان وعلى قادتها الذين حملوا لقب غزاة ولفد مارس الغزاة نوعا من الاستقلال الذاتي على قواتهم ، ومع ضعف الدولة السلجوقية وازدياد الضغط المغولى هاجرت القيائل التركانية واستقرت في المنطقة بين هضية وسط الأناضول والسهل الساحلي حيث يوجد المرعى صيفاً ، ولقد اتخذت تنك الإمارات الدولة السلجرقية كنموذج لها . وكان للحضارة السلجوقية تأثير كبير على مدنهم كاكونهيا وقراحصار واسكى شهر وقسطموني وإن كانت المصادر السلجوفية في فترة سيطرة المغول قد بدأت تصفهم

Camb. Hist. of Islam Vol. 1p. 252 (1)

Enc. [8] Art karman. (4)

Camb Hist of Islam Vol. Ip. 268 (v)

Ostrego sky op ct.p.381 (1)

كثيرى شف وقطاع طرق ولقد لعبت تلك الإمارات هورا هاما في الأناضول وفي الصراع بين أمراه السلاجةة، فلقد ناصروا عز آلدين على قرة أمراه الحدود ولقد اضطر البرواناه والمغول آنذاك لمسالمة التركان ويقال: أن فرق من التركان لحقت بعز الدين في بيزنطة (۱) ، واقد استغلت تلك الإمارات فرصة الاضطرابات والصراعات في كلا الجانبين السلجوقي والبيزنطي للاستقلال والتوسع في آسيا الصغرى وأقدم تلك الإمارات أمرة بني قرمان الصغرى في أواسط القرنالسابع الهجرى ومؤسمها قرمان في جنوب آسيا الصغرى في أواسط القرنالسابع الهجرى ومؤسمها قرمان ويذكر القلقشندي أنه كان يتولاها معه الياس بك وصهره على بك وقريبه سونج (۱۲) ، ولقد رفضوا الاعتراف بسلطان ركن الدين بعد فرار عزالدين بعد فرار عزالدين بعد فرار عزالدين بعد فرار عزالين بعد مورا المارة ، وأحضروا عشرين أنها من التركان لماستين انضموا إلى جانب بيرس ، وأحضروا عشرين أنها من التركان لمناصرته (۱) .

وفى نهاية ه٦٥ هـ – ١٢٧٦ م استولوا على قونية وقرروا النركية كاغة رسمية بدلا من الفارسية ، ولكنهم هزموا على يد السلاجقة واضطروا للعودة إلى كرمان ، وإن كانوا استطاعوا استعادة قونية في ٧٣٦ هـ – ١٢٣٥ م حيث أقاموا فيها دولة قوية (٥٠).

Hearsey City of Constantinp. 227 (1)

Baynes : Byzantium p47 (v)

Ostrog oraky op cit p. 438 (7)

Hussey: The Byzantine worldp.79.

Caub. Hist of Islam Vol Ip. 296 (1)

 <sup>(</sup>a) القانشيدي : صبح الأعثى ج ه س ۲۲۹ ـ ۲۲۹
 Erc, of Islam Art karman,

وإمارة منتشا في الجنوب الغربي من أسيا الصعرى وتاريخ إنشائها يقارب تاريخ قيام علمك قرمان(١). فقد كان حاكما منتشابك يدين بالولاء لمن الدين كيكاوس الثاني وقد بدأ توسعه على حساب بيزنطة فنرك الشاطيء الجنوب واتجه إلى كاربا حيث انخذها مركزا لعملياته ثم انضمت إليهة إل تركانية وسيطر على كل إقليم كاريا وتقدم في ١٢٧٨ إلى وأدى Boyuk في الميندر وأخضع مدن برين ، ملطية وبجدون <sup>(٢)</sup> وتقدم ١٢٨٢ إلى ترالس و نيش و لقد أكمل ساس بك ابنه سياسة الفترح وإن كان أضعف من أمرهم قيام علمكة الاستبار في رودس وإمارة كرميان في المنطقة بين Denizit وكوتها وعاصمتها كوتهيا ويخضعون لأسرة Alishir وكانوا من مؤيدي سلطنة السلاجقة وأعانوا كيخسرو الثالث والوزير فخر الدين على ضد الثائرين عليهم ، ولكن نبذوا أولاء للسلاجقة بعد تولية المغول لمسعود الثاني وأنضم إليهم الطبقات التي ضاقت بعيء الضرائب وأنتهت الحرب سنة ١٢٨٩ مُ بالتصار يعقوب بك ابن الشير الذي بلغت المملكة تحت سلطانه أقصى اتساع ووجه قواته ضد بيزنطة وإمارة أيدين التي كونها محمر بك ابن ايدن الذي أرسله يعقوب لفتح وادى المنيدر فكون إمارة وكانت أكثر الإمارات الأسيوية اجتياحا للشاطىء الأوربي، ولقداتحدت ضدها في الشمال أمر اه صارو خان ورئاستهم في مريسيا أو مغيسيا ثاني عاصمة لأمبراطورية نيقية وأمراء سهل تروى ، وعلى البحر الأسود إمارة غازي جاليبولي في سنوب، والإمارة التي أنشأها Eshiefaghla ، وأخرى أنشأها القاضي برهارت الدين وإمارة قراصيا وولاية جنداوغلى في قسطموني ، وإمارة دلغادر في مرعش وابلستين ، ورمضان في اذنة و قليقية.

 <sup>(</sup>۱) القرنزى: الساواة جا قسم ۱ س ۱۳۳
 القرمانى: أخار الدور وآثار الأولى س ۳٤٠

Camb Hist of Islam vol Ip.265

ودويلة الشاة السوداء ، والشاة البيضاء في شرق الأناضول (١) ثم الإمارة المثانية في بيتينيا واستطاعت قبيلة Trane التركية عبور جبال البحر الاسود وإقامة إمارة هناك ، المنطقة الوحيدة التي لم يحتلها الترك كانت شرق البحر الاسود حيث طرابزون . ولقد دفعت تلك الاوضاع التي تعرضت لها آسيا الصغرى وأراضي بيزنطة الاسيرية خاصة الغرب بإرسال حملة صليبية ضدها ولكن قيام حرب المائة عام جعلتهم يتركون هذا المشروع جانبا .

## التوسع التركى في أراضي ببونطة :

ساعدت ظروف يؤطة الداخلية الإمارات التركانية على التوسع على حساب أراضها الاسيوية ، فلقد ترك ميخائيل باليولوجس لخلفه أندرونيكوسالتاني ١٢٨٢م-١٣٢٨م تركة مثقلة بالمشاكل فرغم بجاحسياسته الداخلية (٢) فإنه ترك لخلفه من المشاكل الخارجية والصراعات الكثيرة سواء في البلقان أو مع الغرب وأصبحت بيزنطة دولة من الدرجة الثانية ، وبحرد وابطة في العلاقات بين الأطراف في المنطقة بل إن الرابطة بين العاصمة والولابات أصبحت واهية . وازدادت سلطة كبار الملاك في نفس الوقت الذي زاد فيه العب على الطبقات غيرالقادرة ، واعتمدت الدولة على الجند المأجورين وعلى أسطول جنوة ، وكلف هذا مالية الدولة أعباء الجند المأجورين وعلى أسطول جنوة ، وكلف هذا مالية الدولة أعباء الجيش في نهاية القرن الثالث عشر لا يتجاوز عدده بضوة آلاف . وهذا وضح فشل القوات البيزنطية في صد القوات التركانية وحاصة أمراء منشا يوضح فشل القوات البيزنطية في صد القوات التركانية وحاصة أمراء منشا

Ostrogorsky; op.cit, p. 438 (5)

Runicman : op cit p 26 (Y)

Ostrogotsky: op. cit p 433 (e)

Camd Hist, of lalam, vol 1p266 (i)

وإيدن الذين اشتبكوا معها برا وبحوا، ولم تستطع منعهم من احتلال غرب الأناضول ولقد حاول أندرونيكوس تدعيم موقف امبراطوريته المنهارعن طريق عقد معاهدات سلام ومصاهرات مع الغرب (۱)، ومع حاكم الصرب ولسكن جيوش الصرب في عهد داسان استمرت في تغلغلها في أراضي الأمبراطورية، ثم تدحلها في الصراع بين البندقية التي تسيطر على الجنوب الجنوب من البحر الإيجيني وجنوة التي يمتد نفوذها على الجزء الشهالي من الأرجبيل وعلى بحر مرمرة وبونتس وقد تورطت الأمبراطورية في الاشتراك في هذا الصراع يحر مرمرة وبونتس وقد تورطت الأمبراطورية في الاشتراك في هذا الصراع يحرس مرافورية بل استولى أحد القادة الجنوبين على حيوس ١٣٠٤م

فالأمبراطورية كانت تسير فى طريق الانهيار داخلياً بأزماتها الاقتصادية ونظامها الحربي المتداعي ، وخارجياً بسبب تكتل الاعداء ضدها فى نفس الوقت الذى ظهر فيه خطر النزك فى آسيا الصغرى ، وهذا يوضح سرعة وسهولة توغل الآتراك فى فلب الأمبراطورية وفى سنة ١٣٠٠م أصبح كل آسيا الصغرى فى يد النزك ولم ينجوا من المد النزكي إلا عدد قليل من المدن والقلاع كنيقية ، نيقوميديا ، بروسا ، سارديس ، فلادلفيا ، مغنيسيا ، وبعض المواني كهرقليا ، بونتس ، فوكيا ، سمرنا وقسم القادة الاتراك المدن بينهم وتحول غرب آسيا إلى ولايات تركية سقطت فيا بعد

<sup>(</sup>١) رغم نجاح سياسة ميغائيل الداخلية واستعاده القسطنطينية ذان سياسته الخارجية لم تلاق نفس إالنجاح لمواجهة العديد من المشاكل في البلغات بسبب البلغار عمد وسيطر الايطاليون على العارق البحرة ، وبمجهودات جبارة استطاع استعادة جزء من البلبونيز واحكن الجزء الأكبر ظل في بداالهرائج وتساليا وابروس واكرينيون خاسة لبيت انجلبوس واحكن الجزء الأكبر ظل في بداالهرائج وتساليا وابروس واكرينيون خاسة لبيت انجلبوس Ostrogorsky op\* Cit\* p. 439.

سعى اندونيكوس المقد مصاهرات البضمن حلقاء لجانبه فتروج البئة موتتفرات البهم سالونيكا ، وحاول أن نزوج النه البقائيل الناسخ عقيدة بلدوس الثانى والمكن قرة الإقريل ف المتطقة ضفت بسبد الصراع بين البروس وقمالية ،

بسهولة فى يد عنمان مؤسس الدولة العنمانية، وبذلك برى أن بيز علة ما كادت تتخلص من خطر الآراك السلاجقة الذين اغتصبوا أراضيها فى بداية القرن الحادى عشر حتى ظهر فى أوائل القرن الرابع عشر خطر أشد وطأة هو العنمانيون ، وإذا كان السلاجقة فى عنفوان قوتهم لم يستطيعوا الوصول إلى القسطنطينية فإن الآثراك الجدد كانوا على عكس ذلك . فقد استطاع العثمانيون أن يضموا صفوفهم ويقيموا دولة موحدة توسعت على حساب بيزنطة لا فى آسيا الصغرى فحسب ، بل فى أوربا ، وأخرا أسقطت القسطنطينية الناصحة التى استمرت لإحدى عشر قرنا مركزاً قويا يحمى العالم المسيحى والفرب الأوربى .

Ostrogorsky: op. cit. p. 439.

Baynes: Byzantlum 78 .

# الفصل السابع

# العيانيون

#### أصل العثمانيين:

من بين الإمارات التركية التي انقشرت على حدود بيز نطة واتخذ أرائية لقب الغزات كانت إمارة صغيرة أقيمت في النصف الثاني من القرن الثالث عشر على مناطق الحدود الممتدة في الاتجاء الشرق من بيئنيا إلى أوليمبيوس (1). و، وسها أرطغرل مات في سنة ١٢٨١م وخلفه ابنه عثمان مؤسس الأسرة العثمانية ولقد وردت قصص عديدة عن أصل العثمانيين ونشرت حوليات مختلفة عن أصل السلالة العثمانية بعضها ارخ في العهد العثماني بل بعض من تملقو العثمانيين في القرن الثامن عشر ذكروا أنهم من سلالة النبي ، وأشارت بعض الحوليات إلى قائمة ذكر فيها احدى وعشرين العثما من سلالة النبي ، وأشارت بعض الحوليات إلى قائمة ذكر فيها احدى وعشرين أبنا من ونسبوه إلى الخان بطل الآثراك Oqhuz والى أبنه جوك ألب وحفيده شمندور . وذكر في حوليات أخرى أنه كان أحد أربعة وعشرين ابنا كانوا لاوغو ، والسلطان محد الفاتح حاول الترحيد أربعة وعشرين ابنا كانوا لاوغو ، والسلطان محد الفاتح حاول الترحيد الذين ارتحلوا إلى قو نية واعتنقوا الإسلام وتزوجوا من أميرات تركيات من السلاجةة ولا يوجد دليل قاطع على صحة أى من تلك النظريات ولكن

Hearsey; op. cit p. 220

<sup>(1)</sup> 

Ostroyorsky : eg. clt p. 448

المؤرخين أثبتوا أن أرطنول هذا لم يكن رئيس قبيلة وإنما قائد فرقة من الغزاة وينتمى لعشيرة صغرى من قبيلة بهوه (١٠) ، واستطاع بمعاونة التركان أن يشق طريقه إلى حدود بيزنطة وأقام إمارة هناك ، ولما كانت إمارات الحدود لا تكتنى بحدودها وإنما تعتمد على التوسع ، ورأى عثمان أن قدراته لا تتناسب مع صغر إمارته فقرر أن يتوسع على حساب جيرانه ولدينا تفصيلات قليلة عن الفترة الأولى من تاريخ عثمان ولكن هناك نص في مسجد بروسا في عهد أورخان ابن عثمان يذكر أنه و ابن السلطان سلطان الغزاة غازى الغزاة بطل العالم (٢٠) وهذا دليل على أن عثمان بسط سلطانه على غالبية الغزاة آنذاك ، وكان عثمان يشترط على من يدخل في خدمته أن يكون غازيا .

# التوسع العثماني في أراضي بيز نطة الأسيوية :

امتدت الأراضى التى يسيطر عليها عثمان من اسكى شهر إلى السهول المجاورة انبقية وبروسا وأصبحت إمارته أقوى الإمارات فى المنطقة وشعرت بيزنطة بتهديد تلك القوة النامية فقرر الأمعراطور تركيز اهتمامه وقوته فى الجانب البحرى ثيمنع توسع العثماتين فى أراضيه الأوربية . فى حين أن عثمان كان يخشى أن يتوقف المد العثمائي بسبب إغلاق البيرنطيين لطريق البحر ، وخاصة لتفوق بيزنطة البحرى ، فعني هذا المحصاره فى منطقة عدودة ، وربما يؤدى هذا بدوره إلى ترك أتباعه له للبحث عن أراضي جديدة (٢) .

Camb, Hist, of Islam Voi Ip 268 (1)

Hussey, The Byrantine World p 79 (v)

ostrogorsky: op. cit. p. 43:

Runicman op cit. p.23 (7)

Hussey: Byzantine World, p. 80 Itzkowitz, op cit. 226

وبدأ عثمان بالتوسع فيما جاوره من أراضي بيزاطة فهاجم نيفية وأرسل الأمراطور جيشا بقيادة Muzalon لنحرير المدينة ولكن عثمان هزم الجيش البيزنطى في بافيوم وقام مواطني تلك المدن من المسيحيين بتركها واللجوء لنيقوميديا . وفي سنة ١٣٠١ م استقروا في شمال جبال الأولمبس، ولقد أثار هذا اهتمام ببزنطة وجزعها ، فبيزنطة تخشى احتلال آخر متلكاتها في الشاطىء الأسيوى والتي على مرأى من العاصمة نفسها ، فبفقد تلك الأقاليم تعتبر بيزنطية قد فقدت آسيا الصغرى إلى الأبد :

ولقد حاول أ درو نيكوس الثانى محاولات يائسة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه فحاول التحالف مع غازان خان وبعد وفاة الأخير ، تحالف مع الكنختوخان ولكن لم تجدى تلك السياسة (۱). بل اشترك في الهجوم على بيز نطة أمراء كرميان ومنتشاو ايدن . واضطر الامعراطور لطلب المساعدة من اللان في مقابل وعد باستقر ارهم داخل الامعراطورية (۲) ، فجاءوا في حو الى عشرة آلاف نفس بأو لادهم و نسائهم ، ونحت قيادة ابنه ميخائيل التاسع تقدمت جيوش آللان في آسيا الصغرى ولكنها لقيت هزيمة كبرى على يد العثمانيين ٧٠١ م حدماته وخدمات رجاله الاثناء عرض روجر ووتلور قائد الكتلان خدماته و خدمات رجاله ضد الترك (۲) ، وقبل الامعراطور العرض كل درياح ووصل القسطنطينيه ١٣٠٣م حيث استقبله الامبراطور بالترساب وكان يصحبه ، ١٥٠٠ من رجاله ووعد بمنحهم مرتب أربع شهور وكذلك منحه لقب قيصر .

Camb Hist of Islam Vol 1 p. 168 (1)

<sup>(</sup>٢) ننس السياسة التي انتهجها الأمراطور تيردسيوس الأول.

Savon : Catalan Domination p. 125 (3)
Ostrogoraky op nit p. 348

ومع بداية عام ١٣٠٤ عبر الكتلان إلى كوزيكوبس وتقدموا إلى عفلادلفيا التي يحاصرها الترك واستطاعوا هزيمة الأتراك، ولقداً ثبت انتصاره هذا أمراهاما أن بيزنطة لو تيسر لها القوات الكافية والإمكانيات المتاحة لأمكن لها أن تقضى على قرة الأتراك الناشئة ولكن بيزنطة آنذاك لم يكن الديها لا القوات ولاالمال ، وترك الكتلان حرب الترك وهاجموا مغنيسيا البيزنطية ، ولقد ارتاح الأهالى البيزنطيين برحيلهم بعيداً وقد شفلوا الأمبر اطورية بعش سنوات من الحروب وخلال تلك السنوات بدأ العثمانيون يعبرون الدردنيل واستطاعوا بسط سلطانهم على مناطق جديدة بل عاون عثمان أمراء Aydin الأتراك في الاستيلاء على أفسوس واستولى معادرة الكتلان المنطقة حروب أهلية داخلية في بيزنطية وكانت سياسة معادرة الكتلان المنطقة حروب أهلية داخلية في بيزنطية وكانت سياسة العثمانيون قائمة على عدم الاستيلاء على المدن الحصينة إلا في حالات نادرة العدم توافر أدوات حصار كافية ولكن كان يسترقون أهل المناطق المجاورة ويقطعوا عن المدينة إمدادها .

وسعى عثمان لاتخاذ عاصمة تكون ذات موقع حصين تتوسط فتوحه فحاصر مدينة بروسا وهى مدينة بطبيعتها حصينة فى الانحدار الشهالى لجبال الاوليموس ويستطيع عرب طريقها مهاجمة شاطى، بحر المرمرة ولقد استطاعت المدينة المقاومة لمدة عشر سنوات (1). ولما لم يرسل الأمبراطور أى قوات لإنقاذها سقطت سنة ١٣٢٦ م وعثمان على فراش الموت.

<sup>(</sup>۱) استولی ۲۶ یک علی برجی وسمرنا آیضا وأصبح آقوی أمرا، فی غرب الأباشول وأخذ ساروخان بك مفتيسيا فی ۱۳۱۳ وقراسیا بك Balikasir

Runicman, eP, cit p32 —Camb. Hist of Islam vol. Ip 259 Laien: The Provisiong of Constantinople p 111

### التوسع العثماني في الجانب الأووبي من بيزنطة.:

توفى السلطان وترك عدداً من الابناء أكبرهم أورخان وكان وفقاً لله الدين والمكر علاء الدين تنازل عنه التركم في لعرش أخاه علاء الدين والمكر علاء الدين تنازل عن حقه لاخيه أورخان الذي يعتبر عهده من الفترات الهامة في تاريخ إمارة آل عثمان

وفى عهده استقرت الإمارة العثمانية فى آسيا الصفرى وامتدت نسلطات السلطان فشملت غالبية إمارات الغزاة. و بعد ضمه قر اصيا أصبحت حدوده. تمتد من Edrem في مواجهة العثمانيون أنفسهم في مواجهة الشاطىء الأوربي .

في نفس الوقت الذي قام أندرو نيكوس الثائث بعزل جده ١٣٢٨ (١٠وتولى عرش القسطنطينية ودخلت العلاقات البيز علية التركية طورا جديدا
علقد انجه العثمانيون للجانب الأوربي خاصة في عهد الإمبراطور
كنتا كرزينوس Cantacozonau. في البداية حاصراورخان نيقية سنة ١٣٢٩
وحاول أندرو نيكوس الثالث وحناوز بره بذل آخر محاولة لصدهم فأعدا قوة.
تعدادها ألني رجل لرفع حصار المدينة ، ولكن باءت جهودهم بالفشل
وسقطت المدينة في أيدى العثمانيون بعد معركة pnitarere ودخل أورخان
المدينة في مارس سنة ١٣٣١، وفي استوات التالية سقطت نيقوميديا. وفي
سنة ١٣٣٧ لم يبتى في آسيا الصغرى إلا بضع مدن متناثرة هنا أو هناك
لفلادلفيا وهرافليا على شاطى البحر الأسود واصبح من السهل عليه أن
يحتل كل المناطق المؤدية للبسفور، ويبسط سيطرته على شاطى ويثنيا وزاد

Camb, Hist of Islam.Vol. 1 p. 269 (1) Itzkowitz; op. cit p.276

سلطانه على حساب القبّائل التركية المجاورة ثم اتجه في هنجومه إلى الشاطى. الآوربي . (١) .

بينهاكان العثمانيون يهاجمون الجزء الشمالى من البحر الإنحينى، كان أمراء السلاجقة في الإمارات الساحلية في آسيا الصغرى يهاجمون الجزء الجفولي وكان هجومهم مركز على اللاتين حكام تلك الامارات، ولم يكن له تأثير كبير على بيز نطة التي تحتل أملاكها مناطق صغيرة في شواطى متراقيا وآسيا الصغرى وفي هذه الظروف لم يكن غريبا أن يتفاهم السلاجقة والبيز نطيين فالسلاجقة كانوا أعداه للعثمانيين والماتين على حدسواء كالبيز نطيين، وكان أندرو نيكوس ووزيره كامتاكوزينوس قد حاولا إعاده بسط نعوذ بيز بطة في البحر وبناه أسطول جديد. وفي سنة ١٣٤٩ خرجت البحرية الامبراطورية لمهاجمة الامارة التي تملكها أسرة زكريا الجنوية التي اعترفت في البداية بسيطرة البيز نطيين ثم عادت و نقضت إعترافها و لكن أغلب الجزر عادت مرة ثانية إلى الامبراطورية وظلت في حوزتها إلى سنة ١٣٤٦، و بمساعدة مرة ثانية إلى الامبراطورية وظلت في حوزتها إلى سنة ١٣٤٦، و بمساعدة السلاجقة أخضفت الامارة الجنوية في فوكيا التي مالبث أن اعترفت بسيادة السلاجقة أخضفت الامارة الجنوية في فوكيا التي مالبث أن اغرفت بسيادة بين نطة كذلك أنقذت بسرنطة لسبوس من الحضوع للقوى الغربية .

وفى ١٥ يونيو سمة ١٣٤١ توفى أندرونيكوس الثالث (٢)، وكان ابنه حنا التاسع لا يتجاوز التاسعة من عمره وكان وزيره حنا كنتاكوزينوس هو الحاكم الحقيق خلال عهد والده وكان من الطبيعي أن يسعى لتولى العرش البيز نطى ولكنه وجه بمعارضة قوية تزعمها الإمبراطورة أنا سفوى والبطريرك حنا كالبكس ولكن المعارضة الفعلية جاءت من صديقه السابق

Runicman: op, cit p 37 (1)

Hassey op. cit p 80

Ostro, or-ky op cit, pt 463 (2)

الكسيوس الكوكوس وأعلن حتا كتاكوزيتوس نفسه المبراطورا مشاركا في ٢٦ اكتوبر ١٣٤١م

واعتمد حنا كنتاكرزينوس فى ذلك على المساعدة العثمانية ولم يتردد فى إعطاء ابنة زوجته ثيود ورا إلى السلطان وأرسل السلطان فى مقابل ذلك ستة آلاف مقاتل ليحاربوا فى تراقيا واقد لامه كثير من معاصريه لدعوته عمر واور حان وفتح الباب أمام العثمانيين فى أوربا ولقد ساعدت الحروب الأهلية العثمانيين على شق طريقهم فى أورباحيث تنافس البيز نطيرن على على كسبودهم، فنى نفس الوقت كان أفراد البيت الحاكم فى القسطنطينية قد بذلوا مساعى للحصول على مساعدات الاتراك ولكن مساعهم لم تحقق بجاحا (1)

واقد توج كنتاكوزينوس فى ٢١ مايو ١٣٤٦ إمبراطورا فى إدريانوبل وأصبحت الإمبراطورة آنا محدودة السلطات. ولقد نجحت الإمبراطورة أخيرا فى عقد تحالف فى ١٣٤٦م مع الآتراك السلاجقة وقدم ٢٠٠ سلجوقى من إمارة صادوخان لمساعدتها وبدلا من مهاجمة كنتاكوزينوس هاجموا بلغاريا بل فى طريق عودتهم تهبوا المنطفة حول القسطنطينية.

وفى عام ١٣٤٧ م فتحت أبواب القسطنطينية لكنتاكوزينوس وتوجه البطريرك وعاد الوفاق بين حنا كنتاكوزينوس والأنراك مرة ثانية واتحدا ضد الصرب (٢) ولكن الأتراك كانوا سلاحا ذو حدين فبدأت تستقر أعداداً كبيرة منهم في تراقيا ، وعند وفاة أورخان ١٣٦٢ م أصبح الأتراك سادة غرب تراقيا وأدى دفدا إلى ازدياد العداء والكراهية في القسطنطينية ضد كنتاكوزينوس وتجمع الناس حول الإمبراطور تشرعي

Ostrogorsky sp cil. 472 (1)

Runieman (p. cit, p. 80 (x)

حذا الحامس بن ميخانبل وكان كنتا كوزينوس قد منح إبه مقاطعة أدريانوبل في (١) سمة ١٣٥٢م ولكن استولى عليها حنا الحامس بواسعة دعم البندقية المالى وأستسلمت القسطنطينية للإمبراطور الشرعى وسارع كنتاكوزينوس لطلب مساعدة النزك و تعرضت المدن البيزنطية لإجتياح الفرق التركية واستمان حنا باليولوجس بالصرب والبلغار ولكن أورخان أرسل عشرة آلاف جندى لمساعدة حليفه تحت قيادة إبنه سلمان وانتصر كنتاكوزينوس بفضل مساعدة النزك وتراجع الجيش البلغارى حين علم بتقدم العثمانيين وهزم حنا الحامس وجنوده وأعلن كنتاكوزينوس نفسه إمبراطورا سنة ١٣٥٣م ولكن وضعه الفعلى كان أعلى من المواطور.

أما النتيجة الفعلية للصراع فهى استقرار الترك فى أوربا ابتداء من سنة ١٣٥٧ واستولوا على قلاع على عرب حاليبولى فى مارس١٣٥٤ و بعد ذلك احتل سليان بن أورخان جاليبولى نفسها ولم يكن هناك جدوى من استعطاف كنتا كوزينوس للسلطان أومناشدته باسم الصداقة أن يجلوا عن الأراضى التى استولى عليها ولم يكن فى استطاعته أيضا دفع مقابل للجلاء عن تلك المدن لحالة بيزفطة آنذاك (٢) ولم يكن هناك أمل فى تخال العثمانيين عن الاراضى التى ستفتح أمامهم طريق تراقيا ، وبدأ الشعب فى القسطنطينية يشعر بخطر الترك الفعلى وحملوا كنتا كوزينوس مسئولية كل ما حل بهم وبدأ مركز كنتا كوزينوس يصبح غير مستقر ، وأخذ حنا

Camb. Hist, of Islam Val Ip274 (v)

Ostrogor-ky: op. Cit. p 477 (Y)

C mb. Hist, of Islam V 4, I p. 274

تدكر أنهم استولوا على Hexamilion

Hussay o , cit, p 80

الخامس يتقرب من أعدائه السابقين وهم الجنوية فطلب معاونة أحد القراصنة الجنويين ويسمى فرانشيسكم ماتيوز وهو صاحب سفينتين، ووعد حنا الخامس بمساعدته لاستعادة عرشه مفابل زواجه من اخنه ماريا ومنحه جزيرة اسبوس كهر ، وبالفعر في نوفير ١٣٥٤ م اتخذ طريقه إلى القسطنطينية وانتصر على حنا كنتا كوزينوس وأجبره على دخول الدير باسم الراهب بوسف وظل به ثلاثين عاما حيث تفرغ لكتابة التاريح (١) وتلى ذلك هزيمة ابنه ماتيوز على يد الصرب وقبض عليه وسلم لحنا الخامس واعتلى حنا العرش منفر دا(٢) عام ١٣٥٧ ولكن ظلت المورة في يد الناركنتاكوزينوس مانويل .

#### العلاقة بين بيزنطة والبابوبة:

سارت أحوال بيزنطة من سيء إلى أسوأ حتى أن بيلو السفير البندق في القسطنطينية ذكر أنه أحير الدوق داندلو ... دوق البندقية في أغسطس سنة ١٤٤٤ م ، أن بيزنطة بهددها الآتراك وأن جنوده مستعدة للخضوع لأى قوة سواء كانت قوة البندقية أو حكام الصرب أو ملك هنغاريا، (٢٠). وفي ابريل سنة ١٣٥٥ نصح السفير مارينو فاليرو الجهورية بمساعدة الإمبراطورية فإن الوضع اليائس الذي أصبحت به الإمبراطورية يجمل من السهل سقوطها في يد الآتراك وأصبح السؤال الذي يئار الآرب هل ستسقط الإمبراطورية على يد الآتراك وأصبح الدوال الذي يئار الآرب ها ستسقط الإمبراطورية على يد الآتراك أم القوى المسيحية، وبعد وفاة دسان حاكم الصرب القوى لم تعد هناك أي قوة في البلقان عكن أن تتصدى للترك وكان الآتراك قد استقروا نهائيا في تراقيا .

Greasy & Edwards > Hist.of the Ottomanp.40 (1)

Runicman; op. cit, p80 (Y)

Runicman: op. cit p. 80 (v)

Jorga: Latins et Grecs p 22

وكبحاولة لحماية بيزنطة من الحطر الذي يتهددها لجأ الإمراطور إلى الوسيلة المعتادة وهى فتح باب المفاوضات الحاصة بالاتحاد مع كنيسة روما وهي الورقة التي لعب ما آل باليولوجس عهارة ولكن كان هناك اختلاف بين الموقب في الماضي والموقف الآن فأثناء حكم ميخائيل الثامن كانت الامراطورية مهددة بقوى غربية وكانالبابا يستطيع أن يمارس عليها ضغطا قريا أما حنا فكان يواجه أعداء لا يمكن الصغط عليهم إلا بقوة السلاح . فبعد فشل محادثات ليون التي أنت مع روما أهملت فكرة الاتحاد لمدة أربعين عاماً ، ولقد سبق أن اتجه أ ندرو نيكوس الثانى أثناء الحرب الاهلية إلى نفس الخطوة وتكررت المحاولة في عهد الإمراطورة آنا وفي الساعات الحرجة التي أحاطت بحكم كنتاكوزينوس ولكن بدون أى نتيجه محسوسة ومع ذلك سعى حنا ألخامس للعمل على تحقيق هذا الاتحاد بإيجاء من أمه السَّكاثولينكية وفي ١٥ ديسمبر ١٣٥٥م أي في السنة التالية لتوليه العرشأرسل خطابا إلى أفنيرن يوضح فيهنواياه الطيبة تجاه البابوية وطلب من البابا خمس سفن كبرى و ١٥ سفينة نقل وألف من المشاة وخمسهاتة من الفرسان وتعهد في مقابل ذلك أن يجعل شعبه يهتدى إلى العقيدة المكاثو ليكية في مدى لا يزيد عن ستة شهر وتعهد بتقديم العنهامات اللازمة للبابوية التي تثبت استعداده لتنفيذ القير ار وتعهد بإرسال عَانى أبنائه مانويل وكان لايتجاوز الخامسة أو السادسة ليتعلم في البلاط البابوي (١٦) بل زيادة على ذلك تعهد بأنه إذا لم يستطع تنفيذ وعده أن يقنازل عن العرش لابنه ما تويل تلميذ البابا (٢) فإن كان ما يز ال صغيراً هَإِنْ العرش يؤول للبابا بوصفه أبيه بالتبني ، ومع ذك فإن انسونت

Ostrogorsky: op. cit. p.473 (1).

Runicman op cie p. 80 (Y)

السادس لم يأخذ هذه العروض مأخذ الجد. وعلى أى حال فإن إجابة البابا على حنا الخامس لم تحتوى على أى إشارة لعرضه بخصوص إبنه ما نوبل بل تجاهل ذلك ولكن أرساردا ودياً يشيد بمشاعر الإمبراطور مع رسله واضطر الامبراطور لإخبار البابا بأنه لن يستطيع إجبار شعبه على قبول الاتحاد مالم يكن الرسل مصحوبين بقوات حربية وبحرية ، وإذا لم تكن هناك معاهدة فورية فإن شعبه لن يستجيب لتوجهاته .

ولقد لتى هذا العرض معارضة شديدة فى القسطنطينية (١) وظهر حوب قوى معارض للاتحاد وكان برأسه البطريرك كالستوس فقد كانت البطريركة أكثر حرصاً على حقوقها من الإمبراطور ، وإذا كانت الامبراطورية بدأت تفقد معقلا بعد الآخر فإرف الكنيسة البيرنطية استعادت نفوذها السابق وخاصة فى روسيا وبين شعوب البلقان وإن كان هناك حزب يؤيد الاتحاد ويمثله رجل البيان ديمتريوس (٢).

Runicman, op cit, p 80 (1)

Ostrogorsky, op cit, p 473 (v)
Baynes op, cit, p, 44

# الفضل لثامن

# استقرار العمانيين في البلقان

فى هذه الفترة دخل العثمانيون مرحلة جديدة فى تاريخهم فقد انتهت مرحلة الغزو الأولى باستقرارهم فى أراضى بيزنطة الآسيوية وسيطرتهم على إمارات الغزاة وبدأت مرحلة جديدة متمثلة فى غزوهم للجانب الأوربى من أراضى بيزنطة وتوغلهم ثم استقرارهم فى البلقان وإخضاعهم لإمارات الصرب والبلغار ثم تهديدهم الوجود والكيان البيزنطى متمثلا فى عاصمته القسطنطينيه والفضل فى هذا يرجع لاثنين من سلاطين العثمانيين وهما مراد الثانى وبايزيد الأول.

ولقد اتجهت أنظار العثمانيين منذ عهد أورخان إلى العاصمة الفسطنطينية فظهرت القوات التركية على حدود القسطنطينية في عام ١٣٥٩ م، ومع ذلك فإن الإمبراطورية المرهقة كانت مستعدة للمقاومة ولم يكن هناك آنذاك خطر مباشر يتهددها فأسوار القسطنطينية ما زالت حصينة (١).

ولكن تراقيا التي عانت من الحزوب سقطت مدينة بعد الآخرى وفى عام ١٣٦٧ م سقطت ديموتيكس ، وفى العام التالى أدريانوبل .

وانتصارت السلطان أورخان فىالشاطىء الآسيوى والأوربي شجعت غيره من الآتراك على الانضهام إلى الغزاة والاستقرار فى الآقاليم المفتوحة وعند وفاة أدرخان أصبح الآتراك سيادة غرب تراقيا (\*) وسعى المثمانيون لتثبيت نفوذهم على بقية العناصر التركية لضهان وحدة قواتهم وعدم الدخول فى صرعات جانبية فأخضع السلطان إمارتى صاروخان

Ostrogorsky: op, cit' p. 473 (1)

Baynes; op cit p, 44

Baynes op, cit, p 47 (Y)

وقراصيا في الشهال الغربي في نفس الوقت الذي ضعفت فيه قوة كرميان واستطاع السلطان تثبيت حكمه في أقشهر وأنقرة وكان العدو الوحيد الباقي له إمارة Aydene التي أغلقت أمامه باب التوسع في الجنوب الغربي أماعن الأوضاع الداخلية السلطنة وموقفه تجاه البلاد المفتوعة فإن أورخان كان قائداً عظيا وإدار با ممتاز أوساعده في ذلك وزيره علاء الدين فاهتم بنشر تعاليم الاسلام فاذا أخذت مدينة بالفتح لم يمكن للسيحيين أي حق تجاه السلطنة ، وخمس السكان كانوا يستعبدون فيرسل الرجال المعمل في الأراضي المفتوحة والأولاد يعدو اليدخلوا في الجيش (١٠). أما إذا استسلموا يسمح المفتوحة والأولاد يعدو اليدخلوا في الجيش (١٠). أما إذا استسلموا يسمح المفم بالاحتفاظ بكنا نسهم وشعائرهم وكانت الضرائب التي تفرض عليم أقل ، والبعض اعتنق الاسلام لينضم للطبقة الحاكمة ، وقد كان من عادة العلماء إقامة مدرسة وجامع في كل مدينة مفتوحة ، وفي سنة ١٧٢ هـ العلماء إقامة مدرسة وجامع في كل مدينة مفتوحة ، وفي سنة ١٧٢ هـ

## مراد النانى والصراع الداحلي فى القسطنطينية :

حلف مرادأورخان وكانأخاه الآكبر سليان قدمات قبل وقاةأورخان بشهور وأم مراد إغريقية ابنة أحد الآكرآتيين، أما أخاه غير الشقيق إبراهيم فقد تحلص منه مراد بالقتل وهلال بن ثيودورا مات ميتة طبيعية وبذلك آمن ألا ينازعه في العرش منافس. ولقد كان مراد قائداً عتاراً وسياسياً ماهراً فاهتم بأمر البلقان ولم يوجه نشاطه للاغريق فقط بل ضد اسلاف في الجنوب أيضاً فقد كانت الأحوال في البلقان مضطربة بسبب المشاكل الاقتصادية (٢) والصراع الداخلي فاستولي لالاشاهير على

Ostrogorsky, op cit, p. 4 78 (1)

Hearsey op cit p. 223 (v)

فليوبوليس ووطد مركزه هناك وأصبح بيلر اي ( حاكم ) وجعل السلطان معره في Didymetichue وفي ١٤٣٥م ثم التعل إلى إدريانو بل(١٠)، أماالسلطان فشفل أول عده بالشاطيء الآسيوي وبالقضاء على بعض الامراة الذين أثاروا له المتاعب<sup>(7)</sup> وقد استغل البَيْرُنظيون هذه الفرَّصة لاستعادة بعض عتل كانهم في تراقيا لكن حين عاد السلطان إلى المنطقة استة ١١٠٩٥م لم يحد صعوبة في استعادتها وأصبحت القسطنطينية وما جأووها معرولة في عدا المنطقة المجاورة للبحر ، كذلك جميع صوالحنها الآسيوية أصبحت في أيدى الترك، ولقد شعرت البندقية وَجَنُّوهُ بَالْخُطُرُ ۚ وَلَكُمْهَا لَمْ تَتَخَذَ أَى خَطُومٌ فعلية غير أبداء الرغبة في التحالف الذي لم يُتحقق ، وسعت بلغازيا الإنقاد نفسها عن طريق النسلم للفاتحين وشعوت بيَّرْنطة أنها. تقف في الهدان منفردة لعدم نجاح التحالف مع ووما ونظرت خولها شعيا لخليف فتلم تجد غير الصرب فذهب البطريرك كالستيوس وقابل أزملة دشان للتفاوض ، وفي نفس الوقت سعى للتحالف مع جنوه والبندقية ولم تجد المحادثات مع مدن إيطاليا البحرية. وفي خريف هُ٣٦٥ تم إغداد حَمَلة صليبية أعدها ملك قيرص ولكن كانت وجينها مصنء

وفى وبيع ١٣٦٦ سافر الإمبراطور إلى المجر ليطلب المساعدة ، ولكن لم تجد توسلاته بل أغار المجريون على بيمش عملكاته ، وأثناء عودته منمه الملغار من العودة إلى القسطنطينية رغم أن ابنه أندور نيكوس كان متزوجاً أميرة بلغارية فإنه لم يفعل الابن شيئا لإنقاذاً بيه، ولكن تدخل كونت سافولى

Runicman : ep.cit . p . 89 (1)

Baynes : eP. cit p 47 (4)

Hussey ; ep, cit, p, 81

pressy , ep. cit pat

قريب الإمبر طور (1) وظهر على رأس جيش صليبي في المياه البيزنطية واستطاع استفادة جاليبولى من الترك ثم أجبر البلغار عن الإفراج عن الإمبراطور وإعادة سيمبريا وسوتربوس وبذلك عاد لبيزنطة وجودها في الشاطىء الشرقى في البحر الاسود .

وكان حاكم سافوى يرى أن حملته جزء من مخطط صليبي يهدف للاتحاد مع كنيسة روما والقيام بعمل مشترك ونصح حنا الخامس بالتوجه لروما اللتحالف مسح البابوية ولكن قوبل هذا الإجراء بمعارضة كبيره فى القسطنطينية . ورغم ذلك فقد سافر الإمبراطور ١٣٦٩م ووصل إلى روما عن طريق نابولى وكان يصحبه عدد من الاشراف ولم يكن معه أى ممثل دبنى فقد عقد رجال الدين فى القسطنطينية بجمع دبنى أعلنوا فيه الاختلاف بين الكنيستين ورفضوا أن يصحبوه أو يشتركوا معه فى المفاوضات بل أرسل البطريرك بيلوسيوس الذى تولى بعد كالستيوس دعاه لنشر المذهب الارثوذكسى خارج نطاق ببزنطه فى سوريا ومصر ، وفى الجنوب بين السلاف فى آسيان والمحادثات التى أجراها الإمبراطور ١٣٦٩ اعتبرت كاجراه شخصى ولم تأتى بنتيجة تذكر (٣).

ولم يحدث اتحاد فعلى بين الكنبستين ولم يتلق الإمبراطور أى مساعدة من الصربولكن أثناء عودة الإمبراطور حدث له أمر يوضح مدى ما آل إليه أمر بيزنطة من انحدار ، فقد اتخذ حنا الخامس طريق البحر وكان على الإمبراطور دين لقومون البندقية فقيضوا على الإمبراطور بوصفه دائنة

Baynes : op. cit p. 47 (1)

Camb - Hist, of Islam. Vol. I. p. 275

<sup>&#</sup>x27;Hearsey | 'p cit, p. 224, (2)

Ostrogorake, op, cit, p, 479 (3)

مفلسا وللمرة الثانية فإن ابنه أندرونيكوس الذي كارب ينوب عنه في القسطنطبنية رفض اتخاذ أي إجراء لإنقاذ والده ولكل الذي سارع لإنقاذه مانويل إبنه الاصغر الذي كان يحمكم سالونيكا وأفرج عن والده بعد أن دفع المال وعاد الإمبراطور في أكتوبر سنة ١٣٧١ بعد عامين من الاسر (١).

ورغم أن حنا الخامس فشل في الحصول على مساعدة من الغرب فإن بزنطة استطاعت استعادة بعض أراضها عفوا بسبب انتصار الأتراك على الصرب. فالصرب الذين كانوا القرة الرئيسية في شيه جزيرة الأناضول انقسموا فسمين بعد موت دوسان في ١٣٥٥ وكانت بلغاريا تخضع لهم بعد هزيمتها في فلمزاد في ١٣٣٠ . وكان من الطبيعي أن يصطدموا بالعثمانيين غيمد أن أقام العثمانيون في تراقيا أصبحت مقدونيا الصربية أهم ولاية معرضة لخطر الترك، فقام الملك Vakosia أقوى حكام الصربو أخيه حنا أوجلوز الذي كان يحكم الجنوب الشرقي من مقدونيا بالتصدي للمثمانيين بجيش قوى ، ولكن لقو ا هزيمة على يد العثمانيين في معركة فاصلة في Gernomoa ١٣٧٣ م وهذ النصر جمل أكبر جزء في بلغاريا وهيمقدو نيا الصربية يخضع للعُمَّانِينِ، واعترف حكام الصرب بسلطان الأثراك وكان هذا بداية اجتماح الأراضي الجنوبية التي يسيطر علمها السلاف واستغل مانويل إبن الإمبراطور الوضع واستطاع الاستيلاء على بعض أراضي أوجليز ودخل سبواس فى نوفمبر ١٣٧٢. ولقد اضطر مانوبل وحكام بيزنطة المتأخرين لحاجتهم إلى دعم مادي لتجريد الأديرة من نصف ممتلكاتها إلىأن تتحسن الظروف، ولكن الأراضي وجمت فها بعد إلى أيدى الأديرة في مقابل ضرائب باهظة.

Ostrogorsky : op. cit, p. 481 (1)
Camb. Med. Hist. Vol 4 p. 691
Halecki, un Empereur p62

وبعد عشرون عاما من أول وجوبه الترك في أوربا اعترف كل مرب بيزاطة والبلغار بالسيادة لهم، وفي ربيع سنة ١٢٧٣ اعترف حنا المخامس بسيطرة الترك ودفع جزية سنوية وضريبة وبدأ يمارس واجباته كتابع فصاحب السلطان في حملته على آسيا الصغرى وأرسل إبنه مانويل لتقديم فروض الولاء في بلاد مراد. ولقد استغل ابنه أندرونيكوس هذه الفرصة في غياب أبيه وأخيه وقام باثورة ضده واقصل بقوات الامير العثماني عنياب أبيه وأخيه وقام باثورة ضده واقصل بقوات الامير العثماني وسمل عني إبنه وأمر حنا بتنفيذ نفس العقوبة على إبنه ، ولكن سوت وسمل عني إبنه وأمر حنا بتنفيذ نفس العقوبة على إبنه ، ولكن سوت الامير العثماني أ نقذ أندرونيكوس من نفس المصير فخفضت العقوبة ولكن حرم من حق وراثة العرش ونقل إلى أخاء مانويل (١٠).

وفى تلك الفترة نشب صراع بين جنوه والبندقية على Tendes التي تعتبر مدخل الدردنيل وكانت كلا الجهورتين تسمى للحسول عليها ووعد حنا البندقية بها ، وقررت جنوه التدخل لتغيير حكام القسطنطينية لتمنع أى فائدة أو لمتياز تحصل عليه البندقية فسعت لتهريب أندرونيكوس من سجنه وقد اتجه بعد هروبه إلى غلطة وأمدته جنوه بجيش لمحاربة حنا الخامس والبندقية. وفي ١٢ أغسطس شق أندرونيكوس طربقه إلى القسطنطينية بعد حصار دام اثنان وثلاثون يوما وقبض على أخيه وأبيه وسجنهما وقرر أن يمنح جنوه عمود ولكن سارع البنادقة بالاستيلاء عليها وكان أهلها يؤيدون حنا ، وسعى أندرونيكوس إلى استمالة الاراك باعطائهم عاليبولى التي كان أمير سافوى قد استولى عليها من قبل ، ولكن بمعاونة جاليبولى التي كان أمير سافوى قد استولى عليها من قبل ، ولكن بمعاونة

Ostrog oraky: op. cit. p. 473. (1)

Baynes : op, cit, p, 47

Camb. Hist, of Islam Vel. I, p. 275

Gillard, op cit p 25

البندقية استطاع حنا الخامس وابنه مانويل استعادة العرش بعد أن ظل ِ أندرونيكوس من ١٣٧٦ — ١٣٧٩ مسيطراً على الامور .

تلك الصراعات الداخلية كانت لها دلالات عاصة أهمها أنحكام بيزنطة أصبحوا بحرد أداة في أيدي مدن إيطاليا البحرية وفي أيدي الآتراك فقد زاد اعتماد حنا وابنه مانویل علمهم وبدموا عهدهم فی سنة ۱۳۷۹ بدفع الجزية للاتراك وتقديم الخدمة الحربية ومصاحبة الجيش التركى في فتوحه كاتباع(١) . بل قد اضطرحنا للاعتراف بابنه أندرو نيكوس الرابع الذي ثار عليه وإبنه حنا السابع كورئة شرعيين بناء على رغبة السلطان وأن يمنحهم ردستوس وسلبيريا وهراقليا وبانديوس. وأصبحت الإمبرطورية مقسمة كما يلي الأمبرطور حنا الخامس في القسطنطينية وأندرو نكوس الرابع في سلبيريا معتمداً على تأييدالمثمانيين وكان في حوزته أبضاً حكم المدن على بحر مرمرة ومانويل يحكم سالونيكا وثيودور الأول الإبن الثالث للامبراطور يحكم مستريا ، وكان ثيودور الوحيد في آ ل باليولوجس الذي سعى لاستعادة أملاك بيزقطة في البليو نيز من آل كنناكوزيين. فثيودور الأول ١٣٨٢ – ١٤٠٦ بعد اعترافه بسلطان الأثراك كان من حقه التمتع بالدعم ضد أعدانه في الداخل والحارج ضد الاستقراطية المحلية في الداخل واللاتين في الحارج . وبذلك استطاع تثبيت نفوذ بيزنطه في المورة(٢٦) ، ووطن في تلك المناطق الآلبان وأصبحت المورة أم مركز بيزنطى، بل فى وضع أفضل من العاصمة .

وحاول أندرونيكوس القيام بثورة جديدة ، ولكن أنقذت وغاته سنة

Baynes , op. cit, p. 47 (1)

Ostrogorsky, op. ct, p. 486 (v)

Camb, Mist of Islam Vol. I. p. 275

١٣٨٥ البلاد من الاضطراب وعاد مانويل الوريث الشرعى ثانياً. ولكن لم تستقر الأمور في بيزنطة فقد استولى العثمانيون على فلادلفيا آخر إمارة بيزنطية في آسيا، وهي جزء من إمارة طرابيزون وقد أثار هذا الحدث الغرب وتعالت أصوات بحملة صليبية، ولكن لم تخرّج إلى حير التنفيذ القرة الوحيدة الثي واجهت العثمانيين هم الاسبتار في رودس ولكن كان عدوهم الإساسي أمير Aydien العثماني.

معركة كوسفو

انتقل بعد ذلك مراد إلى ميدان البلقان ثانية وكان الصرب قد تم الإطاحة بهم وهزيمتهم وأصبح أكبر جزء من بلغاريا ومقدونيا الصربية في أيدى مراد وكذلك اعترف ملك البلغار شيشمن بمراد كسيد أعلى له ، وأرسل ابنته سمارة كزوجة في حريم السلطان ، ولكن طرأ على الموقف تغير بسبب تغيير القيادة في الصرب والحاكم الذي خلف داسان في مملكة الصرب الشمالية لاذار استطاع توحيد المملكة عن طريق الزواج والتحالف ضد الترك (۱). ولقد عادت علاقتهم طيبة بيزنطة بعد رفع قر أو الحظر ضد كنيستها ، ولقد تحالف لذار مع ١٣٨٨ ماكم البوسنا ، وتقيجة لذلك قدم الأتراك فاستولوا على سيرا سنة ١٣٨٨ وصوفيا سنة ١٣٨٨ ونيس سنة ١٣٨٦ وسالونيكا في سنة ١٣٨٨ مرمت ، طويل ، ولكن القوة التركية التي اجتاحت بوسنيا في سنة ١٣٨٨ هزمت ، في حين قرر مراد أن يتجه لمناطق السلاف الجنوبية (۱) ، وأول ماواجههم في حين قرر مراد أن يتجه لمناطق السلاف الجنوبية (۱) ، وأول ماواجههم

Hussey, op. cit p. \$1. (1)

Runicman , op. elt. p! \$4,

 <sup>(</sup>٣) النزو التركى أنخذ ثلاثة طرق رئيسية فى البلقال فى الوسط اتخدذوا طريق وادى Maritza دوساوا الأسفل ثلال البلقان ومنها إلى سوفيا ونيس، وفى الجانب الأيمن العلريق إلى وادى Tuodya وفى البسار طويق سيراس.

Camb. Hist, Islam Vol. 1 p. 277

امير البلغار الذي كان يعينه لاذار ويحرضه ضد الاثراك وقد رفض تقديم الحدمة الحربية واندفع الشمانيون في بلغاريا الشرقية في سنة ١٣٨٨ . فأخذوا أولا ترنوفو وعدة قلاع على الدانوب، وأجبر البلغار عـــــلى الخضوع وحاصروا سلسترا ، وبعد ذلك تحولوا إلى الصرب وتقابل لاذار والصربيون والبوسنيون مع مراد في سهل كوسفو في المعركة التي قررت مصير البلقان في يو نيو ١٣٨٩ وكان الحظ في البداية مع الصرب فقد استطاع أحد الصرب الدخول إلى خيمة السلطان بدعوى أنه يمرض عليه بعض الطلبات الخاصة بالمسيحيين ثم طعنه بمدية ، ولم يغير قنله من الموقف كثيراً فولداه كانا مع الجيش وابنه الأكبر بيازيد تولم القيادة فوراً وأخنى خبر وفاة أبيه إلى نهاية المعركة ، واكن تسربت أنباء وفاته للجيش فسارع الجناح الشمالى الأتراك بالفرار ووصلت أنباء تلك الانتصارات للملك Tvrtko منك بوسنا . ولكر. تحت قيادة السلطان الجديد بايزيد انتصر العثمانيون وأخذ لاذار أسيراً وقتل مع نبلاته في نفس الخيمة التي قتل فيهامراد ،وخضع حلفاؤه للفاتحينووعدوا بدفع جزية وتقديم الحدمة الحربية وبذلك انتشر الترك في البلقان(١).

# حصار القسطنطينيــــة الأول

## بايربد و حصار القسطنطينية الأول:

تولى بايزبد عرش الدولة العثمانية خلفاً لمراد. وأم بايزيد جارية أغريقية ، ولقد اشتهر بحدة الطبع والقسوة واتسمت تصرفاته بالاندفاع وكان يطلق عليه بالدريم أى دصاعقة الرعد، و دأ عهده بداية لامعة

Ostrogorsky, op. cit. p. 486-487 (1)

فنصر كوسفو جدله سيد البلقاب وتبع ذلك اجتياحه لمساحات أخرى . أما الصرب فقد تجمع ابن لذار في أن يلي عرش الصرب ولكن حمل لقب Dospot فقط وكتابع للسطان الذي تزوج أخت زوجته ماريا ، ولم يبكن أمر علكة البلغار في ترفوفو أفضل حالافني سنة ١٣٩٣ هو أجبر أمرام للنطقة على الحضوع له .

أما بالنسبة المقسطنطينية فقد زاد نفوذ السلطان وتدخل في أمورها. الداخلية وأعان بايزيد حنا السابع بن أن رونبكوس على أن يغتصب العرش في ١٢ أبريل سنة ١٣٩٠ ووجد المغتصب حليفاً في جنوة ، ولكن جنوة والبندقية لم يعودا في وضع يسمح لهما بلعب نفس الدور القيادي الذي كان لهما أيام ثورة أندرونيكوس الرابع فالصراع على تيندوس أضمفها وأصبح تأثيرها غير ذي موضوع، ولذلك أصبح السلطان التركي هو القوة الحقيقية القادرة على التدخل (١) .

ولكن حنا السابع لم يستمر طويلا كحاكم فقد استطاع مانوبل الهرب إلى ليمونز، وبعد محاولتين غير ناجحتين، استطاع في سبتمبر سنة ١٣٩٠ طرد عدوه واستعادة عرش أبيه وعاد حنا إلى عرشه ولكن بلا سلطات فعلية، فالسلطة الحقيقية في يد الآثراك وأصبحت سيطرة الأنراك أمراً معترفاً به ، وأجبر مانويل على أن يصحب الإمبراطور في جميع غرواته لا تلك الى تهاجم أراضي سلجوقية فقط (٣). بل أجبر على الاشتراك

Baynes: op cit. p 81 (\)

Charanie, Falaco'egiand Ottoman p304

 <sup>(</sup>۲) أخضع بایزید جیمیم إمارات الغزاة فی غرب الأناضول کایدن وصارو مان و منتشا
 ویقا با بیت حید و آچر آمیر کرمان ۷۵۳ - ۲۳۹۱ علی طلب الصلح، و الإمارة الوحیدة الی
 صحدت هی الثی تنبیم برهای الدین حاکم سیواس .

Camb, Hist of Islam, Vol. 1, p. 27,

في يحاصرة فلادلفيا آخر معقل بيزنطي في آسيا .

ولكن بايريد تمادى فى استخفافه بالبيز نطبين عام الإمبر اطور حنا بهدم التحسينات التى أقامها حول القسطنطينية للدفاع عنها ضد أى خطر ولكن حنا رفض الاستجابة لهذا الآمر وأنقذه الموت من هذا الموقف الحرج إذ توفى فى ١٦ فبراير سنة ١٣٩١ بعد حياة من المهانة (١) . وكان ابنه مانويل فى بروسيا فسارع إلى القسطنطينية لتأمين عرشه خوفا من قريبه الطموح حنا السابع .

ومانويل يعتبر أحد معالم التاريخ البيزنطى الإنسانية الأخيرة ورغم أنه حكم بيزنطة في فترة من أسوأ فترات تاريخها ورغم وضعه كتابع للأتراك فيانه حظى باحترام الجميع حتى الآثراك فقال عنه السلطان بايزيد أن أي شخص لا يعلم حقيقة أنه إمبراطور فإنه يستطيع استنتاج هذا من مظهره (۲)، وكان واضحاً أن أيام الإمبراطورية معدومة فلم يعد لبيزنطة في المورة إلا عاصمتها ولم يكن بايزيد بالحاكم الذي يقنع بالسيطرة الإسبن بل سعى إلى الاستيلاء على العاصمة الإمبراطورية ذاتها وضمها إلى الأراضي العثمانية، وأعلن ذلك صراحة في مقابلة مع أتباعه السلاف والبيزنطيين في بروسيا ١٣٩٢ – ١٣٩٤ واعتبر بايزيد القسطنطينية مدينة محاصرة، ولسكن قبل القيام بالحصار الفعلى قام بايزيد بإخضاع كل القرى الموجودة في البلقان حتى لا تحد إحداها يد المساعدة الفعلية للقسطنطينية . وكانت أحوال الإمبراطورية قد ساءت نتيجة نقص الإمدادات فيها وخاصاً

"harants up. cit 304

Cstrogorsky, op cit, p. 87 (1) Dogler, johannes vII p28

Ostrogorsky, op cit. p. 487 Y)

Grousset. L'empire des steppes p. 486. Camb. Med. Hist, Vol. 4, p. 692.

وفى مام ١٣٩٤ استولى القائد التركى أفرينوزبك على تسالبا ثم اتجه المثمانيين إلى بعض بلاد الإغريق الني كانت تسيطر علما نفارا في ١٣٧٩ فغزوها ثم اتجهوا إلى أنيكا وكان يسيطر علمها دوق أثينا نيرو ( ١٣٨٨ - ١٢٩٤) وهو أصلا من عائلة تشتغل بالتجارة في فلورنسا ، وكانت هناك صداقة وصلة مصاهرة بينه وبين ثيودور باليولوجس وكان كلاهماعل خلاف مع البندقية ولكن ما لبث أن توفى نيرو وخلفه كاولو توكو الذي استنجد بالمثمانيين فسانده جيشافرينوزبك وانضمت إليهم نافارا التي كانت على عداء مع حاكم ميسترا البيزنطي وهزموا ثيودور عند أسوار كورنثة واستولىالعثمانيون على AkoveLeontarion وانتشرت الفتر حالعثما نية في شمال اليلقان ، وكانت بلغاريا قد خضعت في ١٣٩٣ للعثمانيين واستمره ا في سيطرتهم عليها خسبائة عام . وكذلك استولوا عل Dobrudgia ، والانتصار العثمانى الآخير له نتائج هامة فمعنى احتلال بلغاريا أن المجر وإمارات الاتين في بلاد الإغريق أصبحت مهددة فاستنجد سيجموند ملك المجر بالغرب ولقيت دعوته استجابة وانضم إلى حاكم المجر عددمن الفرسان من الدول الأوربية خاصة من فردسا وبعد تردد اشتركت البندقية وأعدت أسطولا صغيراً في الدردنيل لتفتيش المضيق ولجمل خط الإمدادات متصلا مع القوات الموجودة في المجر ، ولكر . \_ تلك الجيوش هزمت في معركة نيقو بو ليس في ٢٥ سبتمبر ١٣٩٤ بسبب الجفاء بين الفر نسيين والمجر، وهرب سيجسموند . وبهزيمته أصبح الوضع في البلقان أكثر سوءاً وأصبح الطريق مهداً أمام الترك (٢). وكانت إمارات فيدن البلغارية قد استطاعت النجاة من أبدي العثمانيين سنة ١٣٩٣ فاستولوا علما هذه المرة سنة ١٣٩٧

Camb, Hist, of, Islam Vol. 1 p. 285 (v)
Setton, Catalan Domination of Athens p. 25
Rusetti, The Bettle of Nicopolis p. 6. 9 (v)

ثم احتلوا أنه وعبروا أحيوس واجتاحوا أرجوس وانتصروا على، قوات بيزاه هناك أثم اجتاحوا اشاطىء الجنوبي وكان ذلك إيذاناً بأنه القسطنطينية قد جاء دورها بعد القضاء على كل العناصر المناونة أو التي باستطاعتها أن تمد يد المساعدة للفسطنطينية وكانت المدينة تمر بفترة ضعف في السنوات العشر الأخيرة .

إلى جانب أن بيزنطة نقدت كثيراً من تأثيرها وهيبتها بعد معركة نيقر بوليس ولقد طلب مانويل الثاني الساعدة من روسيا ومن دوق. البندقية وملك فرنسا وانجلترا ، في نفس الوقت الذي كان حنا السابع منافسه يتفاوض في فرنسا لبيع حقه في العرش لملك فرنسا مقابل قصر هناك ودخل ماثتان وخمسرن ألف فلورين واكمن شاول ملك فرنسا لم بنظر لهذا العرض باعتبارها محاولة جدية ، ولكنه استجاب لطلب ما نويل وأرسل فرقة من ألف ومائتان رجل تحت قيادة المارشال Boucicaut الذي سمى اشق طريقه إلى القسطنطينية ولكن كانواضحاً أن القوة صغيرة ولن تستطيع انقاذ القسط:طينية (١). وقرر الإمبراطور الذهاب إلى الغرب لطلب المساءدة وتدخل بوكيكو للصلح بين الإمبراطورين البيزنطيين المتنازعين حنا السابع ومانويل، وتقرزان يحكم حنا السابع كإمبراطور في. القسطنطينية في غياب مانويل ومع ذلك فإن مانويل لم يكن يأمن له فأرسل أسرته عند أخيه في المورة ي، وذهب في رحلة الطلب المساعدة من الغرب فزار البندقية وعدداً من المدن الإيطالية ثم ذهب إلى باريس ومنها إلى لندن وكان ظهوره في ذلك الوضع له تأثير كبير في نفوس عدد من مفكري الغرب الذي عبر أحدهم عنه بقوله . إنهاكانت أميرة على الأمم وملكة على العالم ثم استعبدت ، (٢) ولم تحقق الرحلة نتائج إبجابية إلا بعض الوعود

Ostrogor sky; oP cit. p. 493 (1)

<sup>(</sup>٢) يقصد ما آل اليه حال بيزخطة وماكانت عليه سابقا

Sculumberger, un empereur de Byzinie apaitserlondresp361

التيلم تنحقق، فرحل الإمبر اطور إلى باريس ثانية وأقام يتامين إلى أن وصلته أنباء هزيمة السلط ان على يد المغول .

فني ربيع ١٤٠٢ أرسل بأيزيد رسالة إلى الإمبراطور يطلب منه تسليم المدينة واتبعها بالاستيلاء على الشاطىء الآسيوى وعلى شريط ضيق من البسفور (١) ولقد رد الإمبراطور حنا السابع على رسالة السلطان برسالة يقول فيها وقل لسيدك أننا ضعفاء ولكن نؤمن بالله الذي سيجعلنا إآوياء ومن المكن أن يسقطهم من عروشهم واجعل سيدك يفعل ما يريد، (٢).

# العثمانيون والمغول ومعركة أنقرة ، :

ولكن أنقذ بيزنطة ظهور قوة جديدة على مسرح الأحداث وتتمثل في التنار وقائدهم تيمورلنك وهو تركى الأصل منفرع جنكيزخان ويعتبر أهم حاكم مغولى منذ عهد جنكيزخان (؟)، ولقد ولد في تركستان ١٣٣٦ وكون إمبراطورية تمتد حدودها من الصين والبنغال إلى شواطىء البحر المتوسط ولكنه كان يفتقد المهارة والمقدرة لتنظيم الفتوح ورغم أنه فاق جنكيزخان في المقدرة الحربية والوحشية . وكان يكره أن تكون هناك قوة تركيز خان في المقدرة الحربية والوحشية . وكان يكره أن تكون هناك قوة تركيز على المداراته الغربية اتجه ألى العثماريين .

وى سنة ١٣٦٨ تقدم في شرق أناتوليا وهزم جيشا لامراء الآناتوليك في أرزيجان و لكنه تراجع وإن كان قد هدد بالعودة ثانية ، وفي سنة ١٣٩٣

Hearsey, op. cit, 282 (1)

Crousset; op. eit p486 Ostrogereky; op' cit, p, 498 (7)

<sup>(</sup>٣) اسع حجر : أنباء القدر ج ١ ص ٣٨٠ .

ظهر تيمور مرة ثانية في سيواس (۱) وأجرى مذبحة هناك وقتل ابن بايريد الذي كان يحكم الولاية ولكن أنقذ العثانيين الجحاء التتار إلى حلب ودمشق وظن السلطان أن المشكلة اتنهت ولكن الحقيقة أن تيمور كان ينوى العوده ثانية (۲۰ فأثناء حصار بايزيد الفسطنطينية وصلت رسالة من تيمور يأمره بإعادة جميع أراضي بيزنطة التي سبق له الاستيلاء عليها ورفع الحصار ونقل جيشه إلى أناتوليا ، ثم وصل تيمور فجأة إلى سيواس وحدثت المعركة الفاصلة في أنقرة ٢٥ يوليو ١٤٠٧ وتسبب جهل بايزيد في وضع نفسه في مركز سيء من الناحية التكتيكية ، وكان جنوده لا يميلون إليه بسبب شحه وبخله وسقط بايزيد وابنه في الأسر وهرب معظم الجيش بسبب شحه وبخله وسقط بايزيد وابنه في الأسر وهرب معظم الجيش التركي وترك لمصيره ، وكان الجيش الوحيد الذي ثبت في المعركة هو جيش الصرب الذي قاده ستيفن لاذار وأمكنه إنقاذ ابن بايزيد الأكبر سلمان. أما أخوه مصطني فاختني في المعركة ولم يعرف مصيره . وفلول الجيش التركي الذين بقوا على قيد الحياة ذهبوا إلى أنداوهيسار ، وتقدم تيمور خلال غرب أناتوليا بحتاحا مدنها وخاصة بروسا العاصة القديمة للمثانيين .

ولقد عامل تيمور بايزيد بوحشية وقسوة إذ وضعه فيقفص من الذهب وحمله معه ، ولقد انتحر بايزيد في الأسر في مارس ١٤٠٣ . وثرك تيمور أناتوليا ورجع إلى عاصمته سمر قندحيثمات عام ١٤٠٥ في الوقت الذي كان يعد العدة الهتح الصين (٢)، ورغم أن تدخله في آسيا كان لفترة قصيرة فإن نتائجه

<sup>(</sup>۱) يذ لر ابن إباس ج ۱ ص ۴۲٦ أنجاليش تمرلنك قد وصل إلى سيواس وأت ابن تيمورلنك ق الجاليش ومعه عسكر عظيمة وأت ابن عثمال والقان أحد بن أويس وقرا يوسف توجهوا إلى مدينة برصا وتركو بلادهم من خوقهم من تمرلنك .

Runicman. op. clt, p.55 (7)

<sup>(</sup>٣) كان هدف بايزيد إنامة إمبراطورية توية لها إدارة منظمة فأقاما أسطول في جاليبولى وسيطر على الاستيلاء على القسطنطينية وسيطر عن الاستيلاء على القسطنطينية علما عاصمة لمدلك م

كانت هامة فقد حطم قدة العثمانيون وأكد وجود بير نطة وحماها من الانهيار لمدة فصف قرن (41 ، ورغم وجود ارتباك حقيق في شئون العثمانيين فلم تستغله بيز نطة إذ أحست في حالة من العنعف لا تجعلها قادرة حتى على استغلال فترة السلام في إعادة بناه نفسها إلى جانب أن هناك مثات آلائق من الأتراك ما زالوا في أوربا ، وكان من الصعب طردهم ، وأغرب ما في الأمرأن الفتح التيموري أضاف لقوتهم في أوربا لأن العائلات ما في الأمرأن الفتح التيموري أضاف لقوتهم في أوربا لأن العائلات التركية هر بت قبل وصول جيوش تيمور إلى المناطق الأوربية وقد استفادت جنوه من تقديم الخدمات لهم وجنت ربحا وفيراً ، ولقد ذكر المؤخ دوكاس أنه كان في أوربا أتراك أكثر عا كان في الإناضول (٢)

# بيزنطة عقب معركة أنقرة :

تغير مقياس القوى فى الشرق جعل بيزنطة تنعم بفترة راحة وخاصة لنشوب الصراع بين أبناء بايزيد فأكبر أبناء بايزيد سليان الذى كان يلى الجزء الأوربى دخل فى صراع مع أخيه حاكم آسيا الصغرى، ولقد انضم ما نويل إلى جانب سليان فى صراعه وقد وعده سليان بمنحه سالونيكا وعدة مدن فى آسيا بعضها لم يكن يسيطر عليها سيطرة فعلية وأرسل أخاه الأصغر قاسم كرهينة إلى القسطنطينية وفى المقابل أعطيت له كزوجة قرية الإمبراطور ابنة تيودور حاكم المورة ، ولقد تحررت بيزنطة من قريبة الإمبراطور ابنة تيودور حاكم المورة ، ولقد تحررت بيزنطة من دفع الجزية للترك . كذلك عقد سليان اتفاقية فى ١٤٠٣ مع حاكم الصرب

Can b, Hist, cf, Islam Vol. I. p, 279 (1)

Hus ey; op. 'cit' p-82 (2)

Runieman, op. cit. p. 45

 <sup>(</sup>٣) كانت المملكة المثمانية مقسمة كما يل: سليان فى أردئة ، محد فى أماسيا ، وعيسى فى
 روسيا ، ولقد تفاصت أملاك المثمانيون إلى ما كانت عليه أيام مراد الإبن ، وأسبيغت أدونة
 عاصمة الدولة الأكثر أهمية

متيفان المتعدد والمدن البحرية البندقية وجنوه ورودس. ولكن في ١٤١٩ هزم سليان على يد أخيه موسى وقتل أثناء محاولته الهرب القسطنطينية، وبدأ موسى الانتقام من حلماء سليان وحاصر القسطنطينية وهاجم الصرب التي دعمت أخاه واستعاد سالونيكا التي كان يتولى حمايتها أورخان الذي قبعن عليه وسملت عيناه

ولكن الأخ الأصغر محد الذي كان يسيطر على الأمور في الأماضول ثار على أخيه وا تعنم إليه ما نويل وقائد الصرب ستيفان lazarevi والحكام الآثراك الذين كرهوا وحشية موسى . فهزم محمد الأول أخاه وذبحه في ١٤١٣، وتوج سلطانا ولقبه Chelbi أي (السيدالمذب)، وكان جندياً ممتازأ وفى نفس الوقت كان رجل سلام وكرس وقته وجهده لتثبيت حكمه ومد نفوذه في آسيا الصغرى ، وأبدى تفهما لموقف بيزنطة وظلت العلاقة طيبة بين الطرفين ، وأعاد السلطان المدن التي استولى عليها موسى لما نويل وأهمها سالونيكا (1). ولئقة مانويل منصداقة السلطان أصبح من الممكن له أن يقضى ربيع سنة ١٤١٥ في البلبونيز ولقد أقام الإمبراطور سوراً طوير قوياً عبر Isthmus في كورنته أطلق عليه Mexmilien وزيارة ما نويل للبلبونيز كان لها تأثير كبير في شئون القطن الداخلية فظهوره كبح جماس الأمراء المحلمين وأكد سلطة الدولة ، واستطاع حنا بن الإمبراطور مانويل وأخوه ثيودور الثاني قيادة حملة ناجحة ضد اللاتين في آخيا وفقد سنتوريون زكريا ممظم أرأضيه وتدخل البندقية فقط هو الذي منع سقوطها في أيدى البيزنطيين. واضطر الدوق إلى الدخول في حرب مع جنوه سنة ١٤١٦ ومع المجر في سنة ١٤١٩ . أما محمد فأخضع الثورة التي قام بها أخوه مصطفى، ولكنه توفي في ١٤٢١. وخلفة ابنه مراد

Ostrogersky, ep. c.t. p. 496 (1)

Blanchet Tes dernieres monnaies d'e. emprreurs byzantins ple

 ( 1871 - 1801 ) ويتوليه أنهت فترة السلم التي نعمت بها بيزنطة مع العثمانيين (١).

#### حصار القسطنطينية الثانى:

انبع السلطان الجديد السياسة التوسعية لبايريد والوضع كان أشبه بالوضع قبل معركة أنقرة وإن كانت بيزنطة قد تسبيت في انتهاجه هذا الموقف منها .

في البداية سعى مراد الثانى لأن يستمد الدعم من القسطنطينية فأرسل لما يذكره بصداقته لوالده ويطلب أييده. ولقد رحب مانويل بذلك ولكنه كان قد تقدم في العمر وكان يتحكم فيه ابنه حنا الئامن الذي توج كإمبراطور مشارك ١٤٢١ : (٢٠ ويدعم من سناتوا البندقية رأى البيزنطيون أنه من المكن أن يستفيدوا من الخلافات في الدولة العثمانية (٣٠ فطلبوا من السلطان اثنين من إحوته كرهينة غوافق ولكن البيزنطيين نكثوا عهدهم وانضموا إلى جانب المدعى مصطنى مقابل وعود في حالة نجاحه ، ولكن يحاولته انتهت بالفشل . ونقيجة لذلك حاصر السلطان القسطنطينية ولكن عاولته انتهت بالفشل . ونقيجة لذلك حاصر السلطان القسطنطينية لدى مراد آلات حصار كافية ، وفي نفس الوقت الذي ثار عليه أخ آخر له فترك أمر حصار القسطنطينية بلا حسم إلى الوقت المناسب ورغم أن

Ostrogorsky: op. cit. p. 499 (1)

Runicman : oP. cit. p. 4 - 5 (2)

<sup>(&</sup>quot;) كان محد الأول قد انصرف إلى الاهتمام بالأمور الداخلية فنيذ تقاليد الغزاة وأقام دولة على أساس النظام الإسلام في الحسكم واعتبد على غلمانه الأوقاء الذين يلغ تعدادهم سبع آلاف في إدارة في الولايات

Camb, Hist, of Islam vel . I , p. 280

<sup>(1)</sup> جبيون : اصمعلال الإسراطورية الرومانية ج ٣ ص ٣٧٢ .

سقوط بن نطة الفعلي حدث بعد ثلاثين عاماً فإن هذا يعتبر بداية النهاية . وفي وبيع ١٤٢٣ اندفع الأتراك في جنوب بلاد الإغريق ، وخطموا السور الذي بناه الإمبراطور في كورنثه ونجح الحكام الإمبراطوريون في عقد معاهدة مع مراد الثاني في ١٤٢٤ و افقت فيها بيزنطة على دفع جزية وتسلم عدة مدن للعبمانيين من التي حصلت عليها بعد معركة أنقرة . واتجه مراد بعد ذلك إلى سالونيكا وكانت الأوضاع الداخلية مضطربة حتى اضطر حاكما أندرونيكوس ابنمانويل لتسليمها للبنادقة فيصيف ١٤٢٣م في مقابل احترام شعائر أهل المدينة والدفاع عنهم وإمدادها بالمؤن ، وأدى هذا إلى إثارة غضب السلطان العثماني الذي كان يعتبر المدينة تابعة له وحاول البنادقة التفاهم معه وكانت عروضهم في كل مرة تزداد سخاء نتيجة لازدياد الضغط التركى على أسوار المدينة وقلة المؤن فعرضوا مبلغمانة ألف إسبار Aspar ، التي كان يدفعها الحاكم اليوناني ، ثم عرضوا مأنة وحمسين ألف إلىأن وصلوا ثلاثمائة ألف ، ولكن رفض السلطان جميعالعروض . وبعد هجوم خاطف استولى عليها مراد الثاني في مارس سنة . ١٤٣٠ ، وفى نفس العام صد هجوم لملك المجر و بولندا ودخل إبيروس .

وفى ١٤٢٥ مات مانويل بعد أن دخل الدير تحت اسمالراهب ماتيوز .

# التحالف الأوربي والبابوية :

تولى حنا الثامر عرش القسطنطينية كابسيلوس أو أتبكر اتور للرومان أما مقاطعات البحر الأسود والبلبونيز والتي تمثل جزء هام من

<sup>(</sup>١) وعد معطني بمنحه جالبيولي ولقد اشتهر معطني يلقب Dumeze

<sup>(</sup>٢) واجه مراد مثاكل من أمراء كرميان الذين دعموا أخا أصغر له يسمى مصطنى أيضاً وحاولوا إقامته سلطانا .

Camb. Hist. of Islam. vol. 4. p. 281 L'emerle. La deministie a Thessalonque p 219

الإيمبر اطورية البيز طية فقد حكمها أخوته كحكام مستقلين .

أما شبه جزيرة الأناضول فإن جورج برنكوفينس خلف عمه ستبفن لاذار فى حكم الصرب سنة ١٤٢٧ وأصبح تابعا للسلطان وأجبر على نقص تحالفه مع المجر وطلب منه السلطان مراد أن يزوجه ابنته Mara على نقص تحالفه مع المجر وطلب منه السلطان التركية أراضيه وحطمت قلعة ولكنه تأحر فى الرد فاجتاحت الجيوش التركية أراضيه وحطمت قلعة ممندريا على الدانوب واتجه بعد ذلك لحصار بلجراد ولكن دفاعها كان قويا فأجبره على التراجع

وهذا النصر شجع عدداً من أمراه الغرب، وفي بجمع فلورنسا بدأت البابوية في تنظيم حملة صليبية ، ولقد رحب الملك لدسلاس ملك الصرب والقائد الألباني المعروب باسم اسكندر بك (۱) بالانتهام إليها وهذا التحالف كان تحتقيادة حنا كورفنيوس و Hanaide حيث انضموا إلى الحلة الصليبية في أكتوبرسنة ١٤٤٣ في سميندريا عبر الدانوب وعبرت الحملة أراضي الصرب وكان هينادي يقود المقدمة واستطاع تحقيق نصر حاسم على قائد روميليا التركي في المرتفعات المجاورة لينس و دخل الصليبون بلا مقاومة في بلغاريا وأخدوا صوفيا وعبروا إلى تراقيا واضطر الجيش الصليبي إلى التراجع بسبب البرد غير المحتمل، وأثناه عودتهم قاتلوا العثمانيين في جبال التراجع بسبب البرد غير المحتمل، وأثناه عودتهم قاتلوا العثمانيين في جبال المجاني على اتخاذ موقف الدفاع أكثر من مرة، فني ألبانيا حدثت الجيش العثماني على اتخاذ موقف الدفاع أكثر من مرة، فني ألبانيا حدثت اضطر ابات عنيفة و بدأت شعارات المطالبة بالحرية نتردد تحت قيادة اسكندر بك الذي دخل في حرب مرره ص. العثمانين (۲).

<sup>(</sup>۱) اسمه المنين Castviate Goerge

Cegsj: l'Albaine et l'invansi n Turque XI. Husser op cit p 82 (2)

وفى جنوب اليونان كان الأمير قسطنطين يسيطر على أمم أجراء المورة ابتداء من سنة ١٤٤٣ وكان أول أعماله إعادة بناء هيكسميلون عبر اسميوس الذى سبق أن خربه الاتراك واندفع فى قلب بلاد الإغريق داخل أثينا وطيبة ، والدوق نيرو الثانى Acciajaolı الذى كان تابعاً لتركيا اعترف بسيطرة حاكم مستريا ووعد بدفع الجزية له .

هذه التغيرات دفعت مراد الثانى للتفاوض مع معارضيه ، وفى يونيو سنة ١٤٤٤ قابل السلطان سفراء الملك فلاد سلاف وجورج برنكوفتش وهينادى فى أدريا نوبل وعقد صلحا لمدة عشر سنوات وكانت شروطه تنص على تسليم حكام الصرب أراضيهم وإنهاء سيطرة العثمانيين على والاشيا ، ولقد ارتبط السلطان بشروط الصلح ودخل إلى آسيا الصغرى . فى حين سافر سفراؤه إلى المجر لكى يحصلوا على تصديق فلاد سلاف ، ونس الاتفاق على الحد من قوة الترك فى البلقان وبذلك تمتع المسيحيون بفترة سلام لمدة عشر سنوات . وسعى مراد أثناءها إلى اعزال العرش والتفرغ للحياة التى يتوق إليها (١٠) .

ولكن سرطان ما بلغته أنباء إعداد حملة جديدة فتراجع فى رأيه فالله وية لم تكن تشعر بالارتاح لتلك النتيجة فالبندقية أوحت لها بأنه من الممكن هزيمة الأتراك والقضاء عليهم نهائيا . والكردينال جوليان قيصرانى حلل ملك المجر الشاب من قسمه الذى سبق أن أحذه عليه مراد وأعلن أن أى قسم الأعداء يحق التحلل منه ، ولكن القوات التي انضمت إليهم كانت محدودة العدد فقد رفض عدد كبير من الأمراء الاشتراك معهم،

Ostrogorsky: op cit p. 501 (1) Camb Hist of Islam vol Ip: 283 Camb: Med Hist vol 4, p 699 Hajecki, The Crusade of Varna p67

مثل حنا الثامزوجورج برا نكوفيتش الذى طرد قواتهم ومنع اسكندر بك من الاتصال بحلفاته وعلى أمل أرب تصل قوات بحرية من البندقية قام الصليبيون بالإبحار في اتجاه البحر الاسود؛ وبعد رحلة شاقة خلال أراضى بلغاريا التقي الجيشان في فرنا vorno وحدثت معركة دموية في نوفبر سنة ١٤٤٤ حطمت الجيش الصلبي وقتل الملك فسلاد سلاف والكردينال قيصرياني ، فكانت هذه آخر محاولة للسيحيين لوقف التوسع التركي.

ورغم أن إمبراطور القسطنطينية أرسل يهنى السلطان المنتصر باطيب غمنياته ، فإن قسطنطين حاكم جنوب اليونان أعد حملة لينتقم لهزيمة فارانا ومد نفوذه وسيطرته إلى بانوينا وفوكيس وبنوس وبداكان اليونان نهضت من جديد وبعثت الهلينية ، ولكن لم يستمر هذا طويلا فني سنة ١٤٤٦ اجتاح مراد بلاد الإغريق وجعل حكام بيزنطة أول خطوطهم عند الهكسمليون . ولكن دمرها الاتراك وحطموا أسوارها ثم دمروا المدن والقرى اليونانية وأخذوا أكثر من ستين ألف أسير وتعهد الحكام البرنطيين بدفع جزية كبيرة مقابل شروط الصلح (۱).

واعتزل مراد العرش وتركم لابنه محمد الذي كان في الثانية عشرة آنذاك وعاد إلى معنفي معنفي أيامه في عزلة، ولكن الجيش والوزراء لم يرضوا عن الحاكم الجديد فالاضطر ابات ما زالت قائمة على الحدود الأوربية وكان الرأى العام يطالب بعودة مراد ثانية، وخاصة أن اسكندر بك في ألبانيا قد هزم الجيوش التركية التي أرسلت إليه. فعاد مراد إلى عرشه.

وفي سنة ١٤٤٦ أرســــل مراد جيشا إلى الىلبونيز بالمروة وفي

Hearasy sp. cit. p. 230 (1)
Halecks, ob ert p67

معركة kosove فى أكتوبر سنة ١٤٤٨ تقرر مصيرالصرب فاضطرت للخضوع بعد معركة شرسة قويه وقبض على اسكندر بك فيها بعد فى ألبانيا التى كان متحصنا بها لسنوات ، وبذلك لم تعد هناك قوة قادرة على مساعدة القسطنطلنة فى محنتها (١) .

وكذلك نجم مراد فى الاناضول مع القوى التركية فأخضع Aydin وكرميانواعترف أمير سنوب وأناتوليا بسلطان العثمانيين وكذلك حاكم طرا بيزون الذى لم يكن له أى سلطة فعلية كزميله حاكم القسطنطينية .

كانت آخر أعمال مراد إصلاح النظام الحربي فبعد أن كانت الانكشارية من الأطفال الذين استرقوا أجبر عائلات السلاف والإغريق والأرمن والولاش على أن يسلموا للسلطان ولداً ذكراً من أولادهم يعتنق الإسلام ويدخلوه المدارس، وكانوا ينقسمون قسمين البعض من ذوى النوغ كانوا يستغلون كإداريين في مؤسسات الدولة، أما الغالبية فكانوا جنودا وفرسانا للسلطان وكانوا يمنعون من الزواج وتكرس حياتهم للجيش، ومات مراد في سنة ١٩٤١ في أدريانو بل (٢٠).

# الأمحاد بين الكنيستين

حاول حنا الثامن تحت ضغط الترك فتح باب المفاوضات مع الغرب رغم أن أباه مانويل نصحه على فراش الموت بألا يعلق أملا على هذا التحالف المشكوك فيه ، فإن المحاولات السابقة لا تشجع على مناقشة هذا الموضوع ، وكل ماكانت تجلبه تلك المحاولات زيادة الشقاق مهى ضد

Ostrogorsky: op. cit, p. c07 (I)

Baynes, op. cit, p. 48

Hearsey op. cit, p. 231 (2)
pail Autour Croisade de Vaina p22

إرادة ورغبة الشعب البيزنطى لأن أول مطلب لروما الاعتراف بسيادتها كأول مركز ديني .

ومع ذلك فإن حنا الثامن تبنى هذا الاتحاد وسعى لفتح باب المفاوضات مع روما وعرض الاتحاد بين الكنيستيز في مقابل وعد صريح من روما بمساعدته ضد الترك . وفي سنة ١٤٣٧ ترك عاصمته بعد أن أناب أخاه قسطنطين عنه في الحكم واتجهه إلى الغرب ورافقه أخاه ديمتريوس أ والبطريرك يوسف وجموعة من المطارنة ، وفي سنة ١٤٣٨ وصلوا فيرارا (١) وأثناء انعقاد مؤتمر ديني هناك أعيد فتح باب المنافشة واعلن الإمبراطور موافقة شعبه والكنيسة اليونانية على الاتحاد وأعلن في ٦ يوليو الاتحاد باللغتين اليونانية واللاتينية (٢) في فلورنسا رغم معارضة المطران مارك إيجونيكوس ، وتضمن الاعتراف بالسيادة البابوية في عبارة مهمة وسمح الإغربق بالاحتفاظ بطقوسهم الدينية الخاصة، ولكن كل ما يتعلق بأمور الكنيسة مرجعه إلى روما .

ومع ذلك فإن القرار لم يكن له أهمية تذكر إلا إثارة الشقاق ، فروما ليس لديها القوة الفعلية لوقف التقدم التركية إلى جانب أن بيزنطة فقدت هيبتها فى عالم السلاف المجاور لحدودها . واعتبر حكام روسيا ما قام به الامبراطور وبطريرك القسطنطينية نوعا من الحيانة غير المجدية ، وقام الدوق باسيل الثانى بالقبض على المتر وبوليتن إيندور الذى اشترك فى وفد الانحاد مع روما وبدأت روسيا منذ ذلك الحين تختار مطرانها وأدارت ظهرها لبيزنطة . ومع ذلك فإن الحزب المؤيد للنحالف ذهب خطوات أبعد، وكان الميزنطة . ومع ذلك فإن الحزب المؤيد للنحالف ذهب خطوات أبعد، وكان قائد تلك المجموعة والمطران أزيدور الذى هرب من السجن (٤) .

Hussey : opicit' p' 83 (1)

<sup>(</sup>١) جببون : اشمعلال الأمبراملووية الرومانية ج ٣ ص ٢٨٩

Baynes : ep. cit. p- 47 (g)

Ostrogorsky; op, cit, 504 (4)

# الفصل الناسع

#### سقوط القسطنطينية

( محمد الفاتح وقسطنطين الحادى عشر والمرحلة الآخيرة من الصراع البيزنطي العثماني ) :

تولى قسطنطين عرش بيزنطة فى ١٦ يناير سنة ١٤٤٩ بعد وفاة أخ حنا الثامن بدون أن يترك أولادا . ورغم أن لقسطنطين ست أحوا فإن الإمبراطورة الآم هيلين قسد اختارت قسطنطين دونهم . ومع أن قسطنطين يعد من أفضل الحكام الذين تولوا عرش بيزنطة فإن بيزنطة كا محكوم عليها بالدمار ولم تمكن لتجدى شجاعة الإمبراطور أو ذكاؤه شا لإنقاذه وإنقاذها من المصير المحتوم ، فالقسطنطينية أصبحت الفاصل العائق الوحيد بين أملاك العثمانيين الأوربية والآسيوية وأصبح الاستبلا على القسطنطينية يمثل ضرورة حيوية بالنسبة لأى حاكم عثماني (١)

وكان سقوط القسطنطينية أمراً مسلما به حتى من الغرب الاور تتداوله المدن الإيطالية والاختلاف الوحيد كان على تحديد الزمن، وانوعية القوة التي ستخضع لها غربية أم تركية وحسم تولى محمد الثاني الساالمثانية الأمر (٢).

كان السلطان الجديدة مشهوراً بعدائه للقوى المسيحية وخاصة لببزا

Camb' Hist of [slam Vol, Ip, 245 (1)

Rusicman, op. cit, p 45

 <sup>(</sup>۲) لمزيد من التفاصيل في عجد وحياته الأولى ارجم جيبون : اخبيملال الأسرال
 الرومانية ج ٣ س ٣٤١ .

fters, The Destruction of The Greek Empire.

وكان محد عند توليه العوش لا يتجاوز التاسعة عشرة لقد ولد في أهر با نوبل سنة ١٤٢٣ ، وكانت أمه جارية تركية ، وكان السلطان مراد بغضل أبناؤه من زوجات نبيلات على غيرهم . ولكن أخاه أحمد مات في آسيا سنة ١٤٣٧ و أخاه الثاني علام الدين قتل بعد ست سنوات في نفس المدينة وأصبح هو الوارث الوحيد . ولم تكن هذه المرة الأولى التي يلي فيها العرش فقد سبق له أن تولاه بناه على رغبة مراد حين رغب الآخير في الاعزال والاعتكاف بعيداً فتولى العرش تحت وصاية هلال باشا ولكن محد كان قاسيا متهورا ربما يعودهذا لصغرسته ، فقتل الدراويش في فارس بإبعاذ من قاسيا متهورا ربما يعودهذا لصغرسته ، فقتل الدراويش في فارس بإبعاذ من لحمل باشا وقوبل حكمه بمعارضة من الجيش والشعب واضطر مراد المعودة لنولى ، بهم الدولة في حين أوسل محد إلى أماسيا حيث ظل أمره مهملا لا يظهر إلا نادراً بصحبة أبيه في بعض الحملات (١٠) .

وعند وفاة مراد سنة ١٤٥١ أعلن سلطانا وكان فرح الغرب الأوربي بوت السلطان كبيراً لصغر العاهل الجديد ولشكهم في مقدرته واستطاعته مواجهة مسئولياته . وأرسل مبعوثين من جهات عديدة إلى السلطان في أدريا فوبل فاستقبل السلطان مندوبي البنادقة وجدد معاهدة السلام التي سبق أن عقدها والده لمدة خمس سنوات ، ثم استقبل مبعوثين من لدي هونيادي وعقد معهم صلحا لمدة ثلاث سنوات ، وكذلك استقبل رسلا من بلدى حكام الاستبار في رودس . وأرسل الإمبراطور قسطنطين رسلا إلى السلطان أحسن استقبالهم بل وأقسم لهم على القرآن بعدم الاعتداء على أراضهم ووعد بدفع جزية أو مبلغ من المال يبلغ ثلاث آلاف قطعة ذهبية مر دحل بعض المدن الإغريقية في وادى هستوري هم وهي

<sup>(1)</sup> Ostrogorsky **op** ait p 507 حيبون المحملان لإما طورية لرومانية ما ۲ س ۲۶۴ Amastes **op** Oit p**9** 

المدن التي كانت تخص الامبر أورخان الذي كان يقم في بيزاطة ، ربما كان عمد يهدف. آنذاك إلى استنباب السلام على حدوده وإلى بث الطمأنينة في نفوس محكام يراطة وهو يعد العدة للحملة ، وخاصة أن هناك إئنين مرخاصته يؤيدان اللجوء إلى الحرب بل يحنانه على ذلك وهم زاجنوس باشا الوزير الثاني وشهاب الدين ،

أما العالم الغربي الذي لم يكن على دراية بوسائل الدبلوماسية العثمانية فقد أبتهج بتلك المعاهدات . فلم تكن هناك دولة على استعداد لاتخاذ إجراء فعلى ، فني أوربا فرديرك الناك الهابسبورج كانت له مشاكله مع بوهيميا والمجر وكان يمد المعدة الشتويج في روما (١) ، وشارل السابع ملك فرنسا بعد حرب المائة عام وجدمنافسا أخطر فى قريبه فيليب الطيب دوق يرجنديا وانجلترا لم يكن لديها أي استعداد للحرب وكذلك اسكتلندا واسكندنافيا ، وملك البرتغال لديه أعداء على حدوده . والوحيد الذي أبدى اهتماما هو ألفونسو الخامس ملك أزغرنة الدي تولى عرش نابولي في ١٤٤٣ (٢٠ ولكنه كان يطمع في عرش الفسطنطينية فأي جهد منه كان يستقبل إفي القسطنطينية بالريبة والشك وارتفعت بعض الأصوات تهيب بالبابا وبملك فرنسا أن يتخذا إجراءأ فعالا قبل أن يكتسب السلطان الجديد خبرات ويكون عادراً على الحرب، ففكرة الغرب عن السلطان الجديد أنه شاب حدث بلاتجرية، وفي نلك الأثناء ماتالبابا يوجنيوس الرابع وخلفه نيكولاس الخامس سنة ١٤٤٧ الذي كارــــ ميالا للسلم متجنباً ما يورطه في مشاكل خارجية، ومع ذلك فقد أرسل قسطنطين سنة ١٤٥١ مبعوثا إلى البـــابا هو أندرو نيكوس برنيوس ومعه رسالتان وديتان أحدهما من الإمبراطور

Runicman : op. cit p. 46 (1)

جيبون : اضمعلال الإمبراطورية الرومانية ج ٣ ص ٣٤٤

Baker ( james ) Tarkyin; Europe p 20 (2)

و الآخرى من الجماعة المعارضة للاتحاد تغلن أمو افقتها، ولكن هذا لم يأت بنتيجة إلا زيادة المعارضة لروما في القسطنطينية (١>.

ولكن الإمبراطور يمسد مسئولا شخصيا عن سوء العلاقة بينه وبين الآثراك، فقد كان أحد الآمراء الكرمانيين وهو إبراهم بك لديه نفس الاعتقاد الغربي في عدم خبرة ومقدرة السلطان فتحالف مع إمارتي إيدين ومنتشا التي سبق للمثانيين إخصاعهم في خريف ١٤٥١، وأرسل للأمراء الذين عز لهم العثانيون يطلب إليهم التود لتولى عروشهم بل أعتدى على الأراضي العثانية اعتماداً على ضعف عيسي بك الحاكم العثاني. وسارع إسحق باشا حاكم الآناصول بإرسال مبعوثين إلى السلطان يرجوه المحضور لقمع الفتنة وحضر السلطان بنفسه (٢)، فسارع إبراهم بك لطلب العفر منه وأعاد إسحق أراضي منتشا ولكن أثناء عودة السطان إلى أوربا ثار الانكشارية وطالبوه يزيادة مرتباتهم فاضطر إلى الاستجابة لمطالبهم وعزل بعض قادتهم وألحق بهم فرقا من القناصة يعنمن ولامها.

شجع هذا قسطنطين على أن يرسل السلطان سفارة يذكره بأنه لم يدفع المبلغ المتفق عليه للانفاق على الأمير أورخان وليذكره أيضا بأن لديه مطالب فى عرش السلطنة . ولقد فوجى، هلال باشا بتلك البعثة لأنه يعلم أنها ستقضى على السياسة السلبة التى أوجدها مع بيزنطة إلى جانب أنها ستثير ربية السلطان فى هلال باشا ، وأجاب السلطان عليها باقتضاب بأنه سبنظر بنفسه فى الأمر عندما يعود له اصحته ، ولم ينس محمد هذا المطلب الوقح أبداً ، وبذلك أوجد له البيزنطيون المبرد لنقض قسمه ولفتح

Runicman: op c t, p 64 .11

Camb, H st. of, Islam Vol I p. 299

Baynes : op ct. 48 (2)

Koljas, Constanting Le dernier defenseur de Constanting le 114

القسطنطينية ، وكان السلطان محد قد عزم على العودة عن طريق الدردنيل ولكن علم أن فرقة إيطالية تقوم بجولة استكشافية هناك فاتجه إلى البسفور وأبحر بجيشه من قامة بايزيد إلى أقادولوهيسار فإن الارض التي على الشاطيء البيزنطي تخضع لسلطان القسطنطينية ، ورفس محمد أن يحصل على إدن من الإمبراطور بالنزول إلى البر ورأى السلطان كم يكون مفيداً له لو أنه بني قلعة في هذا الموقع في المضيق المضاد لاندلوهسار وكان يعتقد أن التحصينات البيزنطية القوية ستمنع اتصاله بالشاطئين الآسيوى والإغريقي.

وأمر عمد بطرد الإغريق من منطقة معدسار المسطنطينية وأرسل الإمبراطور وبدأو اضحاً أنها الخطوة الأولى نحو حسار القسطنطينية وأرسل الإمبراطور سفارة إلى السلطان تذكره بأن السلطان بايزيد قد حصل على موافقة بيزنطية قبل أن يسمح له ببناء قلمة أندلوهيسار فالمعاهدة السابق عقدها مع بيزنطية قبل أن يسمح له ببناء قلمة أندلوهيسار فالمعاهدة والسابق عقدها المكان. وأن ما فعله السلطان محد يعتبر نقضا للمعاهدة وأنه على استعداد فلساح له بنقل جيوشه بين الشاطىء الآسيوى والأوربي (۱) ولمكن لم تلقي السفارة أذنا صاغية بل طردهم السلطان، ورد الإمبراطور على هذا بالقبض على الرعايا الآثراك لديه ثم أرسل بعثة أخرى بهدايا تطلب ألا تتعرض القوى الإغريقية لأى ضرر ولم يوليها السلطان اهتماما، وذكر محده الاسيوى والأوربي منفصلين وأن لديه عملكات على كلا العنفتين من الشاطىء الآسيوى والأوربي منفصلين وأن لديه أعداء في كلا الجانبين وأن سفن البندقية كانت تعترض سفن والده و تمنعه من الانجاه إلى الجر وطلب منهم عدم الدخل

<sup>(</sup>١) جيبول : اضمعلال الإسبراطورية الرومانية جـ ٣ ص ٣٤٤ .

Kilteveulos Hist, of Mehmed the Conquetor p. 17 كان الزَّرِحُ شامد عيان الأحداث .

فى شئونه الخاصة ثم أوسل قسطنطين بعثة أخرى كان مصيرها أسوأ من سابقاتها إذ وضع الرسل فى السجن ثم قطعت رؤو ـ هم .

وعرفت تلك القلعة للأتراك باسم بوغاز كسين وهي معروفة الآن بروميلي هيسار، وبعد إتمام بناءها أمرااسلطان بأنكل سفينة تمر بالبسفور يجب أن تقف للتفتيش ومن يرفض يتعرض للغرق وبالفعل أغرقت ثلاث سفن للبندقية وكان على البندقية أن تحدد موقفها ، فالبندقية لها الربع في القسطنطينية إلى جانب امتيازات عديدة . وكان البنادقة يرون أنَ استيلاء السلطان على القـطنطينية سيوجه نظره بعد ذلك إلى ولايات البندقية في اليونان والبحر الإيجبني ، وإن كان هناك فريق آخر صغير بري أن الاستيلاء على القسطنطينية سيزيد من مكاسبهم وتجارتهم مع العثانيين ، ولكن سناتو البندقية صوت لصالح التعاون مع بيزنطة . (١) وكذلك فعلت جنوه وإن كانت جنوه قد أعطت لمستعمر اثها حق أن تفعل ما تريد وما تراه صالحاً ، وصدم الباما بالوضع الذي رآه فأمر الإمبر اطور فرديرك الثالث أن يرسل حملة ضد السلطان، ولكن الإمبراطور لم يكر لديه القوة الكافية . أما ملك نابولى فقد كانت له أطاع في القسطنطينية والكنلان الذين كانوا يتاجرون مع بيزنطة كانوا أتباعه، ولكنه شغل بالحرب ملع البنادقة .

### إعلان الاتحاد في القسطنطينية:

أرسل البابا الكردينال إيذدور الذى أصبح مرة ثانية مطران روسيا إلى القسطنطينية كمندوب بابوى لإعلان الاتحاد. وحدثت منافشات دينية وظهر تأييد الاتحاد تحت تأثير فاعلية مساعدة الغرب وإن كان الحزب

Catrogoraky op cit, p 507 11

جيرن اضمعلال الإمبراطورية الرومانية ج ٣ ص ٣٤٤

المعارض أصر على رفضه وأعلن عدم استعداده لبيع عقيدته فى مقابل مساعدات مشكوك فى أمرها . ولكن فى النهاية فى ١٢ ديسمبر سنة ١٤٥٢ أعلن الاتحاد فى كنيسة أيا صوفيا وأقيم قداس رومانى . ولكن الاتحاد استقبل برفض شمى شديد وئار الشعب البيزنطى واعتبره تحديا لمشاعره الدينية حتى قال أحد كبار القادة ، إنى أفضل أن أرى العامة الإسلامية فى وسط المدينة على أن أرى تاج الاسقف اللاتينى ، (۱) .

وكانت أموال البابوية قد استنزفها حاكم نابولى ، ولم يكن تدخل الغرب لإنقاذ الإمبراطورية خالصاً ، وأغلب الحكام لم يكن هدفهم إنقاذ القسطنطينية بقدر معرفة الإجابة على السؤال المطروح آنذاك هل بيرنطة ستسقط فى أيدى الترك أم فى أيديهم ، أما بيرنطة نفسها فكان لها دور صغير فى تقرير الاحداث فصيرها تقرر بسبب أحداث حاسمة خارج نطاق سيطرتها وبدون تدخلها فكانت بجرد رهينة للقوى السياسية المختلفة .

#### الاستيلاء على القسطنطينية

#### خطة الحرب :

فى الشهور الأخيرة من سنة ١٤٥٢ كان مجمد قسيد أعد الخطة النهائية للاستيلاء على القسطنطينية ولم يطلع عليها أحداً ، فوزيره هلال باشا لايؤيد الحملة، فنى رأيه أنها مغامرة لا تؤمن عواقبها حيث أن هيبة آل عثمان مرتهنة بنجاحها أو فشلها . ولكن كان هناك فريق كبير من القادة يؤيد الحرب(٢). مثل زاجنوس وطرخان وشهاب الدين ولما طرح السلطان الامر أمامهم

Ostrogoraly: op, cit, p 507 (1)

Kritevoulos: op. cit, p, 33, (4)

Camb Hist, of islam Vol. I.p. 288 (v)

صوت المجلس بجانب الحرب وبدأ السلطان فى اتخاذ الخطوات الإيجابية نحو حصار القسطنطينية عن طريق عزل المدينة وقطع اتصالها بالمناطق المجاورة فأمر ضياء باشا بمهاجمة المدن البيزنطية على شاطىء تراقيا والبحر الأسود وسلمت مسبريا وأنجليوس وبيروس والمدينة الى كانت تبدى مقاومة كانت تتعرض للتخريب ، وأمر طرخان باشا بالاستقرار فى كورتشة لكى يمنع أشقاء الإمبراطور من مساعدته .

### أولا: الحصار :

بالنسبة لتوزيع القوات في كلا الجانبين نجد أن القوة المدافعة كانت متواضعة جداً بالنسبة للقوة المهاجمة وكانت تشكون من فرق إغريقية وبعض فرق من اللاتين. والفرق الرئيسية في الجند تشكون من سبعائة جندى وكانت قد وصلت قبل الحصار بفترة قصيرة وكانت نسبة المدافعين إلى المهاجمين واحداً إلى عشرين، وإرث كان الإمبراطور يعتمد على حصانة المدينة وأسوارها التي حرص على إصلاحها فالموقع الجغرافي ليزنطة كان له الفضل دائماً في إنقاذها من عديد من الهجمات طوال تاريخها. إلى جانب ما كانت تتمتع به من تفوق في الفنون الحربية على الأقاليم المجاورة، ولكن المتغيرات الدولية واختلاف موازين القوى في هذا العصر غير الأوضاع فالعثمانيون حصلوا على معدات حديثة ومدعمة بمدافع قوية وكانت أوربا قد استخدمت المدافع قبل هذا التاريخ بمائة عام فقط، ولقد صنع مهندس بحرى لمحمد مدافع ضخمة كان لها دورها في سير القتال (١) حتى قال الإغريق و أن المدافع حسمت الأمر به (٢) فلم يكن لدى بيز نطة من المال والمعدات ما يجملها ندا للعثمانيين .

Heatsey: op. cit. p 239. kritovoulos: op. cit. p 42-43 (1)

Runicman. op cit. p. 75 (2)

أما بالنسبة للجانب العثمانى فقد وضع محمد أعداداً ضخمة فى أبريل سنة ١٤٥٧ تحت أسوار القسطنطينية . ولما وجد السلطان أن سيطرته غير كاملة على البحر خاصة بعد أن بلغته أنباء تسلم بيزنطة لإمدادات محرية . فلم تكن لديه قوة بحرية كافية للتصدى لهم إلى جانب اضطراره للاستعانة بسفن مسيحية للربط بين طرفى دولته الآسيوى والأوربى قرر أن ينشأ أسطولا . والمصادرة البيزنطية تبالغ فى عدده ، ولكن وفقا للصادر الإيطالية فإنه كان يتكون من عشرة pirems وخمس سفن كبرى وصبعة وعشرين سفيئة صغرى وعشرين فاقلة pacreb وعدد من القوارب لنقل الرسائل ، وعين حاكم جاليبولى سلمان بالطغولو قائد للاسطول (۱) .

ولما محقق قسطنطين من ضخامة القرات المحاصرة للدينة فعل كل ما يستطيع لتشجيع أهل مدينة ، وأرسل سفراه للغرب فأرسل سفراء للبندقية التى أعلنت استعدادها للاشتراك لو انضمت لها قوىغربية أخرى، وجنوة وعدت بإرسال سفن ، كذلك وعد الفونسو ملك نابلى بإرسال مؤن ولكنه كان مشغولا بأموره الداخلية ، وأخيراً قررت البندقية إرسال شاحنتين فى كل منهما أربعائة رجل وخمسة عشرة سفينة وأصدرت تشريعاً بأن على التجار دفع نفقاتهم ولما وصل ذلك الإمداد كانت القسطنطينية قد مر على حصارها أربعة أيام .

أما البابا فقد طلب من البندقية إعداد خمس سفن ولكن طولب بما عليه من ديون فأعد ثلاث سفن ووعد بدفع ففقاتهم فوراً . لكن حكام الغرب لم يبد أى منهم اهتماما ما أما فرسان القديس يوحنا فى رودس ، وإمارة روسيا فقد كانوا مشغولين بمشاكلهم الحاصة .

<sup>(</sup>١) جببون : اضمحلاً الامبراطورية الرومانية ج ٣ س ٣٤٩

وملك جورجيا وإمبراطور طرابزون كانا فى وضع يحتم عليهما الدفاع عن حدودهما وأمراء الآناضول المسيحيون لم يكونوا على استعداد للثورة وخوض غمار حرب. أما حاكم الصرب فانضم لمحمد وأرسل فرقا لمساعدته ولقد اشترك بعض البنادقة فى الحرب لوجودهم فى القسطنطينية أثناء نشوب القتال وكذلك شعر بعض الجنوية بالحرج من مسلك حكومتهم فسارعوا بالذهاب إلى القسطنطينية (1).

وفى ٢٩ يناير ١٤٥٣ وصل القائد الجنوى المشهور جيستنيانى لويجى ومعه سبعانة رجل وكان هو ورجاله أول المدافعين عن أسوار المدينة . وسعى الامبراطور للتوفيق بين الجنوية والبنادقة الذين كان بينهم خلاف واضح ، وانضم للمدافعين فرق من الكتلان . وفى ٢٦ فبراير وصلت سبع سفن من كريت والبندقية تحت قيادة بترو أفنزو وهو – أسطول صغير بمقارنته بأسطول السلطان ، وعرض الأمير أورخان العثمانى الاشتراك مع البيزنطيين في القتال ، ولقد أمر الامبراطور وزيره بإحصاء عدد السالحين للقتال في القسطنطينية فوجدهم أربعة آلاف وتسعانة وثمانية وثلاثين فقط من البيزنطيين وألفين من الاجانب .

وأمر الامبراطور أن تكسر الجسور وأن تغلق أبواب المدينة وأقام سدطويل عند مدخل ميناء القرن الذهبي مكون من حلقات تنتهى عند قلمة إيجو نيوس عند الآكروبوليس. (٣) وكانت الاسوار تمتد من بلانشريه على القرن الذهبي إلى بحر مرمرة حيث هناك ميناءان حصينان

Runicman , op. cit. p. 63 (1)

Camb, Med . Hist. Vol 4, p,696

Kritevenios, op. cit p. 42

<sup>(</sup>۲)ذكر Kritovoulos توزيع نوات السلطان وأماكن وجودهم حول النسلطينية Kritovoulos p. 91

وستة عشرة بوابة إلى جانب أن أسوار المدينة فى حالة جيدة. وكان الامبراطور نفسه على رأس المدافعين فوقف على رأس قواته من الإغريق فى Mesotoichion حيث تمتد الأسوار إلى وادى Tyrus وقسد وزع الامبراطور جنوده فجعل كل فرقة مكونة من بنادقة مع الإغريق مع جنوبين حتى لا تحدث خلافات داخلية .

أما فى الجانب المواجه فكان جيش محمد فى القرن الذهبى تحت أسوار المدينة ووضعت الفرق الرئيسية تحت قيادة كراجا باشا وقام بتسليحه ببنادق ثقيلة ، وإسحق باشاكان فى الاناضول ، والسلطان كان يسيطر على وادى لوكس ، أما الاسطول فتولى قيادته بالطغولو وكان هدفه الاساسى ألا يصل المدينة أى إمداد من جهة البحر وأن يجد له خلال القرن الذهبى طريقا ، وجعل مركز قيادته فى البسفور . ويدأ السلطان فى ضرب المدينة بالمدافع فى ٧ إبريل وكان الهجوم التركى على أسوار المدينة مركزا ضد بوابة penepton خاصة والتى اعتقد الاتراك أنها أضعف جانب فى أسوار المدينة و دمر وا جزء من سور شيرزين (١) .

ورغم دلك أرسل السلطان إلى المدينة رسالة يطالب فيها أهلها بالتسلم مقابل تأمينهم على أنفسهم وعتلكاتهم ولكن الامبر اطور وأهل القسطنطينية لم يثقوا بوعود محمد ولا تأكيداته وهاجم السلطان قلعتين خارج الاسوار ومثل بسكانها الذين أبوا الاستسلام (٢).

أما الموقف بالنسبة للقطاع البحرى فقد كان المسيحيون فوضع أفضل في ١٢ أبريل وبمجرد وصول أدوات الحصار اتجه بالطغولو إلى السلاسل التي تغلق الميناء وأطلق العثمانيون سهامهم على السفن المسيحية التي تحرسه

<sup>(</sup>۱) جيبون : اضمطلال الامبراطورية الرومانية ج ٣ ص ٣٥٠ / ٢٥١ Phrabtzee: Chronicon Maius , Vol I p210 (۲)

وقام ما جادوكس لوكاس بمساعدة القوات المدافعة بالفعل واستطاعت القوات الإمبراطورية صد الهجوم واضطر بالطغولو إلى التراجع ، وهذا النصر رفع الروح المعنوية للمدافعين . ودفع عمد الثانى لمعالجة النقص والبحث عن سبب الهزيمة فنقل مدافعه إلى غلطة وبدأ فى الضرب على السفن فى عدم وفشل الهجوم الأول (١) ، والثانى أغرق بعض السفن . وفى خلال الأسبوعين الأولين من أبريل وصلت إلى خيوس الثلاث سفن الجنوية التى كان البابا قد أعدما بالمؤن والسلاح ، وفى نفس الوقت دفعت الريح بسفينة أمبراطورية تحمل مؤن كان الأمير اطور قد طلبها من صقلية تجاه العثمانيين . واستطاعت ثلاث سفن أخرى الوصول إلى المدينة رغم اشتباكها في قتال عنيف مع قوات بالطغولو ولقد أمر السلطان بتجريد قائد الأسطول من وظائفه وأملاكه نتيجة لفشل تلك العملية (٢) .

و مكر السلطان في البداية في الاستيلاء على القرن الذهبي ثم قرر نقل قواته وسفنه عبر الأرض إلى القرن الذهبي بناء على إشارة بعض من في خدمته من الإيطاليين عن طريق نقل السفن من البسفور إلى القرن الذهبي عبر ربوة ترتفع عن البحر مائة قسدم، ولكن بفضل مالديه من رجال ومعدات شق طريق Topnaneis إلى الوادى المسمى بالوادى السعيد في القرن الذهبي ولم يعرف أهل بيريه ولا البحارة الذين رأوا الأتراك يعملون فيه الهدف منه، وفي ٢٦ إبريل أمر جنوده بالضرب على الميناء حتى أخنى الشاطى، بواسطة أو تاد جرثها النيران إلى الجانب الآحر من البحر وكان في كل قارب بحارته، ومقاتلوه وقو جيء البحارة المسيحيون في القرن الذهبي

Hearsey op. cit. op 238-240 (1)

Kritovonios, op cit. p 53 (2)

Runicman' op. cit p 105 (3)

بتحركات العثمانيين على التلال فأبلغوا الامبراطور . فقرر بعد عقد مجلين حرب أن يقوم الجيش الإمبراطوري بإحراق السفن عند وصولها إلى وادى الربيع ولم يعلموا جنوه بهذا التدبير ، ولكن تسرب الحبر إلى عدد من بحارتها فخافوا أن بكون نجاح خطة الامبراطور تدعما لمركز البندقية . ووصلت الأخبار إلى السلطان عن طريق بعض الجنوية الذين في خدمته ولم يعلم الامبراطور بتسرب أنباء خططه، ننيجة لذلك حدثت معركة بحرية هزم فيها المسيحيون وقتل قائد العملية coco وفقدوا سفينة وتسعين من أفضل رجالهم ، وتحطمت سفينة تركية وسيطر الأتراك على مركز جديد في برييه وأحاطوا بها ، ولم يعد في إمكان التجار نقل البضائع من المينا. إلى القسطنطينية . وقام محمد بحركة التفاف وتطويق عن طريق اتصاله بجيش زاجنوس خلف يبريه ورئاسة البحربة في البسفور واستطاع بناء قنطرة من الميناء إلى أسوار المدينة ، وأقام جسرا عائمًا من الممكن أنَّ يسير عليه إثنان من رجاله جنباً إلى جنب وأصبح من السهل أن تسير الفرق من بيريه إلى أسوار المدينة تحت حماية السلاح <sup>(١)</sup>. ورغم وجود عدد من السفن المسيحية في poom إلا أن السلطان هو الذي كانت له السيطرة في القرن الذهبي ولم يتبع السلطان انتصاره بمحاولة اقتحام المدينة: وأرسل الامبراطور أحد الرجال لطلب المساعدة من البندقية التي أرسلت أسطولا كان هدفه الأساسي التفاوض ومحاولة التوفيق بين الامبراطور والسلطان (٢).

ونشب الخلاف بين الجنوية والبنادقة فكل فريق حمل الآخر سبب هزيمته وفى ٢٨ لبريل حاول الامبر اطور التوفيق بينهما وأرسل رسلا

<sup>(</sup>١) جيبون : اضمحلال الامبراطورية الرومانية جـ ٣ ص ٢٠٠٠ .

 <sup>(</sup>٣) لفت السلطان أن مجموعة من السفن وصلت من جنوه مما دفعه الإسراع باتخاذ الحماوات البائية للاستيلاء على المدينة .

Phrantzes, op . cit, I,p240

إلى السلطان للتفاوض ولكن السلطان أصر على تسليم المدينة في مقابل تأمين أهلها والسياح الأمبراطور البيزنطى بالتراجع إلى المورة ، ولكن الأمبراطور رنض وقرر الاستمرار في المقاومة .

وفى ٦ يتاير ١٤٥٣ بدأ العثمانيون يعدون للهجوم الكبير على القسطنطينية فها جموها من جانب البحر ثم تلوا ذلك بالحفر تحت الأسوار ، ولكن تلك المحاولات باءت بالفشل ، ولكنهم في ١٢ أبريل عادوا إلى الحفر في الجزء القريب من بوابة Calyarian ، وفي ١٨ مايو فوجى المدافعون بأبراج خارج الأسوار تحمل مدافع ضخمة ، ولكن المدافعين استطاعوا تدميرها وهذا النجاح المبدئي رفع الروح المعنوية للجنود ، وجدد العثمانيون عملية الحفر تحت أسوار بلاشرينه ولكنهم فشلوا فأوقفوا الحفر . وفي تلك الأثناء عادت الشفن التي أرسلها الأمبر اطور إلى الغرب وأحبرته أن لا أمل في المساعدة وأن المدينة ترك أمر حمايتها للسيح والعذراء ، ومع ذلك فقد استمرت المدينة في المقاومة سبعة أسابيع .

وأرسل السلطان مبعوثا إلى القسطنطينية يطالب بجزية سنوية مقدارها مائة ألف بيزنت إذا أراد أهلها الخروج سالمين، وفى بحلس الامبراطور أبدى البعض قبولهم لدفع الجزية لكسب الوقت، ولكن الجميع كانوا يعلمون بوضوح أنه مبلغ كبير يعجزون عن دفعه فضلا على أن السلطان لن يقنع بالانتظار الوقت الكافى لجمعه بل سيستمر فى حصار المدينة. وقيل إن السلطان خيرهم بين أمرين: اعتناق الإسلام أو الاستيلاء على المدينة بالسيف .

ثانيا: الهجوم:

حدثت تلك المفاوضات يوم ٢٠ مايو وفى نفس اليوم عقد السلطان

وفى نفس الوقت فى الجانب المقابل جمع الامبراطور رجاله وقال لهم ان على الإنسان أن يكون مستعداً للحرب من أجل عقيدته وذكرهم بأنهم يتحدرون من نسل الإغريق والرومان القدماء وأنه شخصيا لم يياس وسيقاتل من أجل عقيدته وطلب منهم التعاون مع بعضهم البعض وأن يسامحه من أساء إليه وعانق جنوده بعضهم البعض دلالة على التماسك والأخوة ، (٢٠).

وفى ٢٩ مايو قرر محمد القيام بهجوم شامل ، وبدأ الهجوم فى الساعات الأولى من الصباح من ثلاث جبهات ووضع السلطان الباش بازوك فى المقدمة وكانت مكونة من أثراك وعناصر من أقاليم مختلفة وكان هناك

<sup>(</sup>١) زاد عدد كبير من الدواويش الحيام لغرس الرغبة في الاستشهاد ووعد بحياة شباب. دائم في الجنة . جيبون : التمعلال الأمبراطورية الرومانية جـ٣ ص ٣٥٦

Kritovoulos op cit p 66 (Y)

عدة آلآف منهم من أقصار مسيحية سلاف بحر وجرمان وألمان وإيطاليين. مستعدين لقتال أهلهم فى مقابل أجر يدفعه السلطان وكان محمد يخشى من تراجعهم فجعل وراءهم قوة عسكرية بوليسية مزودة بسيورالجلد والهراوات لحثهم على القتال، ووراء تلك القوة كان الانكشارية وكان لديهم أوامرأن أى جندى يبغى التراجع يقتل واندفعوا على طول الخطوط ولكن ضغطهم المركز كان على وادلوكوس لأن الاسوار ما زالت قوية وسقطت على الباش بازوك الاحجار وتلقوا الصدمة الأولى وقتر الإغريق مهم أعداداً كبيرة وقدم الإمبراطور بنفسه فشجع رجاله واضصر الاتراك للتراجع

وكان البيزنطيون بأملون بأن ينعموا بفترة راحة إلى المساء ولكن عاود الآتراك الهجوم بقيادة جيش الأناضول الذي يقوده إسحى باشا وكان رجاله مدربين حير تدريب وبجهزيز بأحدث الأسلحة، ومع الفجر أطلقت قذائف المدفعية فأو جدت ثغرة نفذ منها ثلاث مائة رجل ولكن استطاع الامبراطور ورجاله القضاء عليهم، ولم يحقق الأتراك نجاحا في القطاعات الآخرى على طول الأسوار الجنوبية وكل ما فعله اسحق باشا عارسة نوع من الصغط لمنع المسيحيين من تحريك قواتهم إلى وادى لوكوس . ووجد حمزة بك على طول بحر مرمرة صعوبة في الافتراب بسفنه من الشاطي، وتولى الدفاع الرهبان وجنود الأمير أورخان العثماني المناف من الشاطى، وتولى الدفاع الرهبان وجنود الأمير أورخان العثماني بين جوش زاجنوس والبنادقة .

ولقد غضب السلطان أشد النضب لفشل جنوده الأناضوليين في اقتحام المدينة فوعد بجائزة كبرى لمن يخترق الحصار (1)، وكان يرجو أن.

<sup>(</sup>١) جببون : اضمعلال الأمبراطورية الرومانية وسقوطها س ٣٥٦ •

يقوم بذلك جنوده المفضلون وهم الانكشارية وقبل أن يقوم جنود الأمبراطور بإصلاح أسوارهم انهالت عليهم السهام والقنابل، ومع ذلك لم يستطع النزك الدخول بما أعطى أملا للمدافعين . وكان البيزنطيون يقاتلون قتالا يانسا لأرب انتصار الترك يعني نهاية وجودهم (١) وكان في جانب أسوار بلانشيريه عند التقائما بأسوار ثيودسيوس المزدوجة برج في بوابة هجوم معروفة باسم كركبورتا وكانت فرق من البيزنطيين تتولى الدفاع عن هذا المكان . وفي البداية أرادوا اقتحم صفوف الاعداء ولكن الآن اكتفوا بصد الهجوم على بوابتهم ولقد نسي أحدهم إغلاق البوابة خلفه عند تراجعه ورأى بعض الأتراك هذه الفتحة فنفذوا منها إلى الداخل وسارع المدافعون بسد الثغرة ومنع بقية الآتراك من الدخول بعد أن كان قد دخل حوالي خمسون تركيا ، وقبل شروق الشمسكان جيستنياني قدجرح ورجا رجاله أن يحملوه للداخل ولاحظت إحدىالفرق خروجه فظن البعض أن الآتراك نجحوا في اقتحام الاسوار وأنه تراجع إلى داخل المدينة ، والغالبية اعتقدت أن المعركة انتهت وأنهم قد هزمواً وقبل أن تغلق البوابة خلف جيستنيانى سارع الجنوية بالهروب وتركوا الامبراطور وجنوده وحدهم <sup>(٢)</sup> .

ولاحظ السلطان من موقعه ما حدث فصاح فى جنوده أن المدينة أصبحت لنانحن وأمر الانكشارية بتسلق الأسوار بقيادة أحد ضباطهم ويسمى حسن لكنه قتل وعدد من جنوده ولكن مع ازدياد ضغط الانكشارية تراجع الإغريق إلى السور الداخلي وتسلق الانكشارية بعض الاسوار الداخلية بدون معارضة ورفعت أعلام الترك على قلعة

Kritovoulos, op. cit, p. 76 (1)

<sup>(</sup>٢) جيبون : اضمعلان الأمبراطورية الرومانية وستوطها جـ ٣ ص ٣٦٠

Kerkoporta . وكان الإمبراطور مع جستنياني حين بلغه أنباء دخول الترك Kerkoporta فسارع إلى رجاله فوصل متأخراً وأصبح من الصعب إغلاق البوابة فقد كان الهجوم شديداً وظل الأمبراطور يقاتل وبجانبه دون فر انشيسكو وحنا دلماتا ولم يسمع بأمره بعد ذلك أحد ، ومن المؤكد أنه قتل أثناء دفاعه عن المدينة (1).

وأصبحت المدينة فى أيدى الأتراك وارتفعت الأعلام التركية على أسوار القسطنطينية وكانت هناك بمض قوات من الجنوية تدافع بالقرب من كيركبورتا، فلما تحقق من الهزيمة سارعت بشق طريقها خلال صفوف الأتراك إلى القرن الذهبي ، وآخر ثلاث قلاع كانت بأيدى الكريتين قرب مدخل القرن الذهبي سلمت للسلطان مقابل تأميهم على أرواحهم وأولادهم ودخل السلطان المدينة المفتوحة وأباحها لجنوده لمدة ثلاث أيام وانتشر جنوده فى المدينة يسلبون ويقتلون من يصادفهم ، ودمروا كثيراً من الابنية . بل وجد السلطان أحدهم يحاول ترع لوحات من كنيسة أيا صوفيا فأمر بعدم تفرض جنوده للمبانى الميزنطية أو تدميرها (٢) وإن كان قد حول الكنيسة إلى مسجد إسلامى .

أما بالنسبة لمن أسر من القادة والزعماء البيرنطيين فإنه قد عنى عن وزراء الامبراطور لوكاس وماجدكوس ، أما العسكريين فقد ظلوافى الاسر . وابتهاجا بانتصاره أرسل السلطان ألف وأربعائة من الإغريق هدايا لحمكام المسلمين آنذاك في مصر وتونس وغرناطة (٢٠) .

Runicman. op. cit p 106 (1)

Kritovoulos, op cit p 70

Camb Med. Hist. Vol. Ip- 697

Hassey , op. cit, p83

<sup>(</sup>۲) جيبون : اضمحلال الامبراطورية ج ٣ ص ٣٦٨

<sup>(</sup>٣) ابن إباس : بدائع الزهور في وقائع الحمور ج ٢ ص ١٤٤

وجعر السلطان من مدينة قسطنطين العظيم عاصمة له لانها تربط بين أراضيه الأوربية والآسيوية وتبع ذلك استيلاء العثمانيين على بقايا الممتلكات اللاتينية والسلافية في البلقان فسيطروا على الصرب ١٤٥٩ واستولوا على المورة ١٤٦١ وعلى بوسنا في ١٤٦٣ وقبل نهاية القرن احتلوا بقايا مقاطعات السلاف والآلبان في الأدرياتيك . وبذلك اختفت بيزنطة إلى الآبد وقامت على أنقاضها إمبراطورية جديدة ولكن إسلامية في الآراضي الى تمتد من نهر العاصي إلى الأدرياتيك (1).

ورغم سقوط بيزنطة في ١٤٥٣ فإن روحها ظلت حية في عقيدتها وفي فنونها وفي أدبائها وظل تأثيرها لا على الآراضي التي كانت خاضعة لها فقط بل كان لها تأثيرها القوى على الغرب الآوربي بأجمعه فعصر النهضات الآوربية استمد حضارته من المنابع القديمة وأهمها المنبع اليوناني، فالقافون والآداب والفلسفة تدين بالكثير لبيزنطة ، وأصبحت الكنيسة الآرثوذكسية المحافظ الوحيد على الحضارة والعقيدة لشعوب السلاف والإغربق فبيزنطة كانت قاعدة الهلينية والآرثوذكسية .

(اتهی)

Ostrogorsky, op. cit. p. 508 (1) Camb, Hist. of Islam Vol. I. p. 291

Baker ; op. cit. p. 28

Camb Med. Hist. Vol. 4. p. 698

#### - 4.4-

الجداول - الملاحق - الفهارس

١ - جداول الحكام

۲ – نصوص اسلامیة

٣ – نضوص غربية وبيزنطية

ع - الفهارس

### أباطرة بيزنطة

|                                | هرقليا نوس            | 77V778     | قسطنطين الآول     |
|--------------------------------|-----------------------|------------|-------------------|
| 135-155                        | قنسطائر الثاني        | 771-77     | قسطنطنيوس         |
| $\Lambda rr - \circ \Lambda r$ | تسطنطاين الرابع       | 777-771    | جوليان            |
| 740-710                        | حستنيان الثاني        | 778-777    | جو فيان           |
| 741 740                        | لينتيوس               | 357-177    | فالنز             |
| 11-1-0.V                       | تيبريوس الثانى        | 440-44     | ثيودسيوس الآول    |
| 0.A-11A                        | جستينيان الثاني ثانية | •P7-A+3    | أركاديوس          |
| v1r-v11                        | فليب كموس             | ۲۰۰ – ۲۰۷  | ايبو دسيوس الثانى |
| 71V-01V                        | انستاسيوس الثابي      | £0V-£0.    | مار قيسان         |
| V1V-V10                        | ثيودميوس الثالث       | \$V\$\$eV  | ليو الاول         |
| V1V-13V                        | ليو الثالث            | ٤٧٤        | ليو النانى        |
| 130-010                        | قسطنطين الحامس        | £40-£45    | زينون             |
| VV VV0                         | ايو الرابح            | £ 47- £ 40 | باسليوكس          |
| V4VVA.                         | قسطنطين السادس        | FY3-1P3    | زينون ثانية       |
| VPV-7+A                        | ابرين                 | 011-691    | أنستاسيوس الاول   |
| 11. A-11.                      | تقفور الأول           | 074-014    | جستين الاول       |
| V1 1                           | ــتاور يكوس           | VY0-070    | جستنيان الاول     |
| 11x-111                        | ميخائيل الآول         | 070-070    | جستين الثاني      |
| $\lambda r \cdot - \lambda r$  | أبو الحامس            | 044-0AY    | تيبريوس ألأول     |
| 17A-P7A                        | ميخائيل الثانى        | 7.7-07     | مو ريس<br>م       |
| 174-734                        | ثيوفيل                | 717.7      | <b>ف</b> وكاس     |
| 731 - 771                      | ميخاميل أثالث         | 781-710    | هرةل              |
| VFA - 7AA                      | باسبل الاول           | 781        | فسصنطين الثالث    |
| 7AA 17P                        | ليو الرابع            |            | وهرقليانوس        |

| 1187-1111 | حنا الثانى كومنين  | 117-117          | الكسندر        |
|-----------|--------------------|------------------|----------------|
|           | مانويل الأول       | 404-417          | قسطنطين السابع |
| 111112    | کر منین            | 461-47-          | رومانوس الأول  |
| 1144-114. | المكسيوس الثاني    | 177-101          | رومانوش الثائي |
| •         | اندرونيكوس         | 177-177          | نقفور الثائى   |
| 1110-1144 | الأول              | 177-171          | حنا زمكيس      |
|           | اسحاق الاول        | 1-40-447         | باسيل الثانى   |
| 1140-1140 | انجليوس            | 1.71-1.70        | قسطنطين الثامن |
| 14.4-1140 | الكسيوس الثالم     | 1978-1-77        | رومانوس الثالث |
| <br>ة مع  | اسحاق الثاني تاز.  | 1-11-1-11        | ميخائيل الرابع |
| 17.8-17.7 |                    | 1 • £7 - 1 • £ ! | ميخاثيل الخامس |
| س ۱۲۰۶    | الكسيوس الخام      | 1.84             | زوی ثیودورا    |
|           | ميودور الاول       | 1.00-1.57        | فسطنطين الناسع |
| 1771-17.5 |                    | 1.07-1-00        | ثيودورا ثانية  |
| 1708-1777 | ا حنا الثالث دوكاس | 1.04-1.07        | ميخاتيل السادس |
|           | ثيودور ألثاني      |                  | اسحاق الاول    |
| 170V-170E | لاسكاريس           | 1.04-1.04        | كومنين         |
| 1071-1771 | حنا الرابع         |                  | قسطنطين العاشر |
|           | ميخاثيل الثامن     | 1.74-1.04        | دوكاس          |
| 1717-1701 | باليولوجس          |                  | روماقوس الرابع |
|           | الدرو تيكوس        | 1-11-1-17        | ديو جنس        |
| 1771-1717 | الثان              |                  | ميحا ثين الساح |
|           | اندرونيكوس         | 1.44 1.41        | دو کاس         |
| 1711-1771 | الثالث             |                  | نقفور الثالث   |
| 1791-1781 | حنا الحامس         | 1.41-1.47        |                |
|           | حنا السادس         |                  | المكسيوس الأرل |
| 1701-1714 | كنتا كوزينوس       | 11114-1-4        | کو مین ۱       |
|           |                    |                  |                |

23.37 -10

أندرو تيكوس الرابع ١٣٧٦ – ١٣٧٩ حنا الثامن ١٤٤٨ – ١٤٤٨ حنا السابع ١٣٧٩ – ١٣٩١ قـطنطين ١٤٤٩ – ١٤٥٣ مانويل الثانى ١٣٩١ - ١٤٢٥ المادى عشر

#### السلاجقة

# سلاطين السلاجقة الأوائل

|           | برکیاروق بن    | 1.75-1.70 | طفى ل مك      |
|-----------|----------------|-----------|---------------|
| 11-6-1-16 | ملكشاه         | 1.44-1.74 | ألب أرسلان    |
| 1114-11-6 | محمد بن ملکشاه |           | ملكشاه ن      |
|           | أحمد سنجر      | 1.91-1.47 | أاب أرسلان    |
| 1104-1-47 | ابن ملمكشاه    | 1-98-1-97 | محرد ن ملکشاه |

#### سلاجقة العراق

| 1104-1104 | محمد بن محمود     |           | محود ان مح <b>د</b> |
|-----------|-------------------|-----------|---------------------|
| 1171-1109 | سلمان شاه بن محمد | 1111-1111 | ابن ملكشاه          |
| 1111-1111 | أرسلان شاه        | 1171      | داود بن محمود       |
|           | أبن طغرل          | 1177-1177 | طغرل الأول ابن محمد |
| 1145-1144 | طغرل الثابي       | 1104-114  | مسعود بن محمد       |
|           | ا ابن أرسلان شاه  | 1107      | ملكشاه بن محمود     |

#### سلاجقة الشام

| تتش بناابأرسلا | ن ۱۰۹۶    | ألب أرسلان               |
|----------------|-----------|--------------------------|
| رضوان بن شش    |           | ابن رصوان -لب ۱۱۱۳—۱۱۱۶  |
| بحلب           | 1117-1-10 | ـ لطان شاه               |
| دقاق بن انتش   |           | ابن رضوار بحلب ۱۱۱۶—۱۱۱۷ |
| ( بد شق ؛      | 1117 1-10 | '                        |

# سلطنة سلاجقة الروم

| 1.47—17 1740—1747 1740—1746 1741—1747 1741—1747 1741—1746 1741—1746 | كيقباذ الآول<br>كينسرو الثانى<br>قلجأرسلان الرابع<br>كيقباذ الثانى<br>كينسرو الثالث<br>مسعود الثانى<br>كيقباذ الثالث | 1117-1117<br>1111-1011<br>1107-1107<br>1117-1117<br>1117-1117 | سليان الآول<br>فلج أرسلان الآول<br>ملك شاء<br>مسعود الآول<br>قلج أرسلان الثانى<br>كيخسرو الآول<br>سليان الثانى<br>فلج أرسلان الثالث<br>كيخسرو الآول الثالث |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                     |                                                                                                                      | •                                                             |                                                                                                                                                            |

# سلاطين آل عُمان لسقوط القسطنطينية

| 15115-4     | اسلمان             | 1777-1711     | عثمان                        |
|-------------|--------------------|---------------|------------------------------|
| 1817-1817   | عومی               | 1771-1777     | أورخان<br>مراد ال <b>اول</b> |
| 1501 - 1571 | مراد الثاني        | 18-4-1474     | بابزيد الاول                 |
| 1641-1601   | محمد الثائي الفاتح | 1541-15.4     | محمد الاول                   |
| •           |                    | طکما متفردا ) | ( ش ۱٤۱۲ -                   |

#### أباطرة اللاتين في القسطنطينية

| 1714-1717   | يولاند        |           | بقوين الآول          |
|-------------|---------------|-----------|----------------------|
| 1771-1771   | روبرت کورتنای | 14.0-14.5 | فلاندرز              |
| 1771-1777   | الدوين الثانى | 1717-17-7 | هن <i>ري</i> فلاندرو |
| 1777 - 1771 | حنا بريين     | 1717      | ببتر کورتنای         |

#### إمارة إبيروس

| قادة ابيروس:<br>ميخائيل الثانى ١٢٣٧–١٢٧١<br>تقفور الاول ١٢٧١–١٢٩٦     | سيخائيل الآول ١٢٠٤—١٢١٥<br>ثيودرر ١٢١٥—١٢٢٤<br>دخل سالونيكا وأقام ١٢٢٤ |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| توماس ۱۲۹۳—۱۳۱۸                                                       | امبراطورية فىسالونيكا                                                  |
| (أناباليولوجسكنتاكوزينوس<br>حكما ۱۳۲۳)<br>نيفولاى أورسيني ۱۳۱۸ – ۱۳۲۲ | ثیودور ۱۲۲۶–۱۲۳۰<br>مانویل ۱۲۲۰–۱۲۴۰<br>حنا ۱۲۶۰–۱۲۴۵                  |
| حنا أورسيني ١٣١٣–١٣٥٥<br>نقفور الثاتي ١٣٤٠–١٣٤٠                       | ديمريوس ١٧٤١—١٧٤٩                                                      |
| ( ۱۳۶۰ هزمته بیرنطهٔ و۱۳۶۸                                            | ( هزمه سنة ١٧٤٣ حا حا كم نيقية )                                       |

### حكام البلغار

#### الامبراطورية البلغاربة الاولى أسياروخ ٠٠١-٦٨٠ إ ناير 778-V7Y ٧١٨ - ٧٠١ سايين تريفيل . V77-- V78 اومیر، ترکتو غير ممروف 777 ا باجان سيفار كورمبوث نابرج فينش 1.4-AAA

| YOK-PAK | بوريس الأول  | A18-A.T.                                                           | - کووم    |
|---------|--------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| PAA-7PA | فلاديمير     | A1£                                                                | دوكوم     |
| 4YY-14T | سيمون        | 114-114                                                            | أوميرتاج  |
| 479-974 | بيتر         | 177-777                                                            | . ماو میر |
| 974-979 | بوريس الثاني | $\Lambda$ $\gamma$ $\Lambda$ $\gamma$ $\Lambda$ $\gamma$ $\Lambda$ | برسام .   |

#### الامبراطورية المقدونية

صامویل ۱۰۱۶–۱۰۱۶ منا فلادسلاف ۱۰۱۵–۱۰۹۸ جابریل دادومیر ۱۰۱۵–۱۰۱۵

#### علكة البلغار الثانية

آسن الأول جورج الأول 1147 - 11AV 1797-174. سيملنيز 1194-1197 1741-1747 K= 14.4-1194 كالوجان 14.. ا ثيودورسفوتسلاف.١٣٠٠–١٣٢٢ موريل. 1414-14.4 إيفان أسن الثاني ١٢١١ حورج الثان ١٣٢٧ - ١٣٢١ كولومان أسن ١٢٤١ – ١٢٤٦ ميخائيل ششمن ١٣٣٠ – ١٣٣٠ ميخائيل أسن ١٣٤٦ – ١٢٥٧ | إيفان ستيفن - ١٣٣٠ – ١٣٣١ قسطنطين ١٢٠٧ –١٢٧٧ إيفان الكسندر 1771-1771 (امان ششمن [ فيا جوانو 1774-1774 1898-1841 الفان أسن الثالث ١٢٧٩ - ١٢٨٠

#### الصرب

منتصف القرن الناسع عنا فلاستيمير بروفلاف ۸۹۲–۸۹۱ موتيمير ۸۹۱ بيتر جوشنكوفيك ۸۹۲

| ستيفاناروس الأول ١٧٤٧ – ١٧٧٧ | 44.   |
|------------------------------|-------|
| ستيفان دارجنون ١٢٧٦—١٢٨٢     |       |
| ستيفان اروس                  | 30.   |
| الثاني ۱۲۸۲–۱۲۲۱             |       |
| ستيقان أروس                  | 40-   |
| الثات ١٣٢١ ڪاڻا              |       |
| ستيفان دوسان ١٣٣١ – ١٣٥٥     |       |
| (کاذار من ۱۲٤٥)              | 1.6   |
| كاذار ١٢٥٥ – ٢٢٦٦            | 1.4   |
| الملك فوكسين ١٣٦٦ – ١٣٧١     | 11.   |
| ستيفان لاذار ١٢٨٩ –١٤٢٧      | 111   |
| جور ج برانکو فیتش۱٤۲۷ – ۱٤٥٦ | 199   |
| لاذار رانكوفيتش٥٥٦ ــ ١٤٥٨   | . 171 |
|                              |       |

| 44414       | بول بروتفيش         |
|-------------|---------------------|
|             | زاخرياس             |
| 30114       | بروالا فمنش         |
|             | جـــــلاف           |
| 40474       | كاونيميروفيتش       |
| 1-17        | حدا فلاد عير        |
| أشو         | من نهاية القرن الما |
| 1.47-1.8.   | ستيفان فوسلاف       |
| 1.41-1.07   | ميخاليل             |
| 11-1-1-11   | قسطنطين بودين       |
| 1116-1-47   | <b>فوكان</b>        |
| 1117-1174   | ستيفان نيمنجا       |
| 7711 -ATT   | ستيفان              |
| 1777 - 1774 | ستيفاز رودسلاف      |

# أمراء ارمينية

| رويان الأول        | 1-1-      | منشوم اثنانى        | 1717-1711   |
|--------------------|-----------|---------------------|-------------|
| قسطنطين الاول      | 11        | ثوروس الثالث        | 1791-1797   |
| <b>توروس الأول</b> | 1171-11   | هيئترم الثانى ثانية | 3771-1791   |
| ليون الأول         | 1177-1179 | سمباد               | 7777 — AP71 |
| ثوروس الثانى       | 3311-7511 | قسطنطين الآول       | 17.0-1744   |
| روبان الثانى       | 114.      | هيشوم الثناف        |             |
| مليح               | 1140-114. | المرة الثالثة       | 17.0 - 1744 |
| ليون الثانى        | 1719-1104 | ليون الرامع         | 17.4-17.0   |
| هيثوم الآول        | 1414-144  | أوشي <i>ن</i>       | 17717.1     |
| ليون الثالث        | 1787-174- |                     | ,           |

#### ملحق ۱

## قلج أرسلان الثانى والحملة الصليبية الثالثة

وصل من الكايفكوس وهو مقدم الأرمن وهو صاحب قلعة الموم (١) رسالة إلى صلاح الدين ينبئه بما تم بين السلاجقة وفرديرك بربروسبا والامبراطور البيزنطي أنجليوس (٢).

«كتاب الداعى المخلص المكايفكوس، ما اطلع به عنم مولانا ومالكنا السلطاني الناصر ، جامع كلمة الإيمان ، رافع علم العدل والاحسان ، صلاح الدنيا والدين ، سلطان الإسلام والمسلمين ، أدام الله إقباله ، وضاعف جلاله ، وصان مهجته وكمل نهاية آماله بعظمته وجلاله ،

أمر ملك الألمان وما جرى له عند ظهوره ، وذلك أنه أول ما خرج من دياره و دخل بلاد الهنكر غصبا ، وغصب ملك الهنكر (٣) بالإذعان والدخول تحت طاعته وأخذ من ماله ورجاله ما اختار ، ثم أنه دخل أرض مقدم الروم ، وفتح البلاد ونهبها وأقام بها وأخرج ملك الروم للا أن أطاعه ، وأخذ رهائنه ، وولده وأخاه وأربعين نفراً من خلصانه ، وأخذ منه خمسين قنطاراً ذهبا ، وخمسين قنطارا فضة وثيابا اطلس عظم .

واغتصب المراكب وعادبها إلى هذا الجانب، وصحبته الرهائن إلى أن وصلوا حدود بلاد الملك قلج أرسلان ، ورد الرهائن ، وبق سائر ثلاثة أيام وتركمان الأوج يلقونه بالأغنام والنقر والخيل والنضائع، قد أضلهم

١٠١٠ المطاب وارد في الل شداد النوادر السلطانية من ١٠١٧

 <sup>(</sup>٧) قلمة الروم : هي قلمة حصية في غربي الفرات مقا الدرة ابر با وابن سميسات معجم البلدان حـ ٣ مي ٢٩٠ .

<sup>(</sup>٢) الهنكر: الهو عالما

الطمع وجمعوا جموعاً من جميع البلاد ، ووقع القتال بين التركان وبينه ، وضايقوه ثلاثة وثلاثين يوما وهو سائر ولما قرب من قونية جمع قطب الدين ولمد قلج أرسلان العبياكر ، وقصده وضوب معه مضادا عظيما ، فظفر به ملك الألمان ، وكسره كسرة عظمية ، وسار حتى أشرف على قونية ، غرج إليه جموع عظيمة من المسلمين ، فردهم مكسورين وهجم على قونية بالسيف . وقتل منهم عالما عظيما من المسلمين والفرس ، وأقام بها خسة أيام وظلب قلج أرسلان منه الأمان فأمنه الملك ، واستقر بينهم قاعدة أكيدة ، وأخذ الملك منه رهائن عشرين من أكابر دولته ، وأشار على الملك أن يجمل طريقه على طرسوس و المصيصة فقعل وقبل منه .

وقبل وصوله إلى هذه الديار اختيارا أوكرها ، اقتضى الحال انفاذ المملوك حاتم وصحبته ما سأل ، ومعه من الخواص جماعة المقاه الملك وجواب كتابه وكانت الوصية معهم أن يمروا به على بلاد قلج أرسلان إن أمكن ، فلما اجتمعوا بالملك الكبير أعادوا عليه الجواب ، وعرفوا الأحوال بالابحراف ، ثم كثرت عليه العساكر واجعوع و زل على شط بعض الأنهار ، وأكل خبزا ونام ، وانتبه فتاقت نفسه إلى الاستحام فى الماء البارد فقعل ذلك وخرج ، وكان من أمر الله أن تحرك عليه مرض عظم من الماء البارد ، فحكث أياما قلائل ومات .

وأما ابن لاون فإنه كان سائراً يلتى الملك ، فلما جرى هذا المجرى هرب الرسل من المسكر وتقدموا إليه وأخبروه بالحال ، فدخل فى بعض حصونه واحتمى هناك وأما ابن الملك ، فكان أبوه منذ توجهه إلى قصد هذه الديار ، نصب ولده الذى معه عوضه ، واستقرت القاعدة ، وبلغه

<sup>(</sup>١) أحد القبائل الركانية التي كانت نقيم في آسيا الوسطى وراء سيعون معجم البلداق

هرب رسل ابن لاون فانفذ واستعطفهم وأحضرهم وقال :إن أبي كان شيخاكبيراً ، وما قصد هذه الديار إلا لاجل حج بيت المقدس ، وأنا الذي درت الملك وعانيت المشاق في هذه الطريق فن أطاعني وإلا قصد دياره واستعطف ابن لاون واقتضى الحال الاجتماع به ضرورة .

وبالجلة فهو فى عدد كثير، ولقد عرض عسكره فكان اثنين وأربعين المجفيفا (١) وأما الرجالة فا يحصى عدده ، وهم أناس متفاوتة على قصد عظيم ، وجد فى أمرهم سياسة هائلة حتى أن من جنى منهم جناية فليس له جزاء إلا أن يذبح مثل الشاه ولقد بلغهم أن بعض أكابرهم أنه جنى على غلام له وجاوز الحد فى ضربه فاجتمعت القسوس للحكم ، فاقتضى الحال والحدكم العام ذبحه ، وشفع إلى الملك منهم حلق عظيم فلم يلتفت إلى ذلك وذبحه ، وقد حرموا الملاذ على أنفسهم حتى أن من بلغهم عنه بلوغ لذه هجروه وعزدوه .

كل ذلك كان حزنا على بيت المقدس ولقد صح عن جمع منهم أنهم هجروا الثياب مدة طويلة وحرموها على أنفسهم ، وحرموا ما حل ولم يلبسوا إلا الحديد ، حتى أنكر عليهم الأكابر ذلك ، وهم من الصبر على الشقاء والذل والتعب في حال عظم .

طالع المملوك الحال ، وما يتحدد بعد ذلك يطالع به أن شاء الله تعالى.

بجفيفاً : أي يلبسول النجفاف وهي آلة يلبسها الإنسان أوالقرس تصنعمن الحديد أوغيره قوتاية أثناء الحرب ومركلة ليست من أسل عربي الفاموس الحبط ·

#### ملحق ۲

#### ذكر ما اشتملت عليه المملكة الرومية من البلاد الإسلامية أثناء سيطرة المغول

كا ورد فى بيرس الدوادار فىزبده الفكر فى تاريخ الهجرة بلد خلاطوأعمالها وتسمى أرمينية الكبرى وكل من تملكها يسمىشاه أرمن ، ومن مدنها خلاط (١) ، وآن (٢) ، وسطان (٣) و أرجيش ومامعها .

# أرزن الروم وأعمالها (١):

ومن مدانتها : سبهر و بابرت وقجاز « وتسمى دار الجلال .

#### مدينة التي وأعمالهما (٥) :

وهي منصلة ببلاد الكرج (٦) وتخومها وهي ذات قلعة حصينة منيعة .

### أرزنجان وأعمالها :

ومن دائنها أقشهر (٧) ودرجان وكاخ وقلعة كغرنية وما مع ذلك .

<sup>(</sup>١) قصمة أرمينية البيسطى باقوت معجم البلدان جا مِن ٤٥٧

 <sup>(</sup>٢) آن في وادي بالقرن من الساحل بين الصلا ومدير وميها عين يقل لها آئي – يا أوت معجم البلدان ج ٢ ص ٣٩٧ .

<sup>(</sup>٣) مِن البلاد أرمينية على عافة جميرة أرجبش - أبو القدا تقوم البلدان ص ١٩٧٠

<sup>(</sup>٤) أُرزَنَ الروم آخر بلاد الروم من جهة الشرق - أبو الفدا تقوم الملان س ٣٨٤

<sup>(</sup>٥) قلمة حصيتة ومدينة قرب تقليس سبها وبين أوزن الروم - باقوت : محم لبلدان

<sup>(</sup>٦) الكرج: جورجبا عاليا .

 <sup>(</sup>٧) اق شهر : وأحيانا يقال افشار وهي تمال قوية - الفلتشندى : صبح الأعشى
 چ ٤ ص ٣٧٧

# ديار بكر وأعمالهـا :

ومدنها المشهورة خرتبرت (۱) وملطية وشميصات (۲۶) ومشار وغيرها ... سيواس و بلاد دانشمند :

ويسمى دار العلاء ومن أعالها نكيسار وأماسية وتوقات وفنات وبلاد انكوريه (٢) ومدينة سامسون وقلعة سنوب (٤) وكستمونية (٠). وطرخلو وبرلو ، وهذه متصله بسواحل البحر الحيط .

قيسارية وأعمالها :

ونكدة وعراقلية وبلاد أرمناك وبها ابن منتشى.

مدينة قوينة وأعمالها :

وطنغزلوا <sup>(7)</sup> وأعمالها وقراحصار <sup>(۷)</sup> ودمرلو وأقصرا <sup>(۸)</sup> وانطاليا والعلايا <sup>(1)</sup> .

<sup>(</sup>۱) خرتبرت : تعرف خصن زیاد و می بلدة بازمینیة السفری بالقرب من خلاط الفلقتندی: صح الایشی ج ٤ ص ٣٢٢

 <sup>(</sup>۲) شميصات أو سميساط: مي بلدة من ديار مضر وقبل من ديار بكر في الجزيرة:
 الطلقتندي سبح الاعشى ج ٤ ص ٣١٩٠.

<sup>(</sup>٣) أنكورة : أنقرة عاليا .

<sup>(</sup>٤) من سواحل الروم على محر القرم -- القلقشندي صبح الأعشى ج ٥ ص ٣٤٨ .

<sup>(</sup>٥) كستمو نية: جنوب سنوب شرق النمكورية - الفلقشندى: صبح الأعشى جه س ٣٤٨

<sup>(</sup>٦) نيسارية : كان بها مقر سلطنة السلاجقة ومى مدينة كبيرة من بلاد الروم باتوت معجم البلدان ج ٤ ص ٢١٤ ٠

<sup>(</sup>٧) طَلَقَرُلُوا : مدينة متيسطة في أواسط هذه البلاد : اللقشندي : صبح الأعشى = ١٠٠٥ ٣

 <sup>(</sup>A) قراحصار : امم لأماكن كثيرة ومدن جليلة عالبيتها ببلاد الروم منها قراحصاو على
 بومين أنطاكية وسها قراحصار قرب قيسارية وهي المقصودة .

ياقوت : معجم البلدان ج ٤ ص ٤٤

<sup>(</sup>٩) الملايا : بلدة سنيرة في انطاليا على دجلة بحر الروم وهي على تلك البلاد في جنوب انطاليا تنسب إلى علاء الدين على من ملوك بني سلجوق

العلاشندي : صبح الأعشى ج ٥ س ٣٤٧ -

#### ملحق ٣

### ممركة ابلستينكا وردت فى جامع التواريح : رشيد الدين فضل الله الهمذانى المجلد الثانى الجزء الأول

فى سنة ٦٧٤/١٢٥ م سار ضياء الدين وابن خطير وابن بروانه مع مائة رجل من ولاية الروم نحو ركن الدين البندقدار بناحية الشام وحرضوه على السير إلى بلاد الروم فتوجه إلى تلك البلاد مع جنود مجهزيز فى سنة ٦٧٥ / ١٢٧٦ . وخرجوا عن طريق جبال ابلستان على جيال ابلستان .

وكان قد عسكر فى تلك الحدود من أمراء المغول توقوبن ايلكاى نويان وأخوه أورقتو وتوادون بنسودون من قوم سلدوس وأخو سونجاق نويان، ومع كل منهم عشرة آلاف جندى ، فتلاقى الجيشان فى يوم الجمة الماشر من ذى القعدة من السنة المذكورة الموافق الثانى عشر من شهر ، أنونج ، من سنة ، هوكار ، وكان البرد قارسا ، فترجل توقو و تودوان و نول مع الجند ، وحاربوا حربا طاحنة ، ولكن جيوش المغول انهزمت بعد الظهيرة ، ولم ينبح إلا قليل منهم .

ثم قدم البندقدار إلى قيصرية ، وأقام هناك أسبوعا وضرب السكة وجعل الخطبة باسمه ولقد ضاق أمر العلف على الجنود ، وكان معين الدين بروانه قائماً على قلمة توقات فارسل إليه البندقدار رسولا لاستدعائه لم يلب نداءه ، فقتل البندقدار بعض النصارى والأرمن ثم وجع . وقد وضعت العوانق في طريق الفرسان المصريين فترجل كثير منهم .

بعد ذلك قدم المدعو بوكداى من خدم توداون ، وشرح لاباقان خان ما حدث نغضب آباقان خان غضب شديد ، وسار في نفس اليوم من

دار الملك بتبريزمتجها نحو بلاد الروم في شهر صفر سنة ٦٧٦/٦٧٧ بحكاني. الفصل ربيعاً ، فلما بلغ أبلستان وآقجة حظى بالمثول لدى السلطان غياث الدين مع الصاحب فحر الدين الأصفهاني . وعندما رأى القتلي مكدسة-أجسادهم في آبلستان بكي عليهم ، وحزن على توقو وتودان حزنا شديدا . وبدافع الغضب قتل طائفة من التركيان الذين كانوا قد أثاروا الفتن ، كا قتل طائفة من أعيان الروم وأمر جنوده بأن يباشروا القتل والنهب في يعض بلاد الروم. وقد اشترى الصاحب شمس الدين الجويني بعض الأراضي في المدن. وكان من جملة ما نهبوا نصف مدينة سيواس: وتشفع الصاحب شمس الدين حتى لا يأخذ الملك العادل العامة بحرائم الخاصة ، فوقعت شفاعته موقع القبول وتجاوز آباقان خارب عن ذنبهم . وقد استشهد نور الدين حُرنكي وظهر الدين أبي هود . ثم عوم ايقاخان على السير نحو الشام . وكان ذلك في أشد أيام الصيف فقال الأمراء : . أن أواخر الخريف والشتاء أنسب لتلك الحلة ، فتريث لذلك السبب ، وأرسل رسولا إلى البندقدار على سبيل التهديد والتخويف فقال . إنكم تنقضون فجأة كاللصوس وتطاردون فرساننا وطلائمنا وتقتلون بعضهم ، فإذا ما بلغتنا الإخبار تحركنا لصدكم تفرون كاللصوص ، فإذاكنتم تريدون لقاءنا وقتالنا فادخلوا الميدان كالرجال وثبتوا الآقدام .

تعالى لكى ترى سنانى وتنظر إلى التـــواء عنانى فإن كنت جبلا فتنهار من أساسك وإن كنت حجر أفلِن تستقر ومكانك فإنى شاهــــدت المقاتلين يامر لم يسمع عوام انتعالب

وإن لم تأتى فإن جيوشنا مستدة لقتاك فى طليعة الشتاء، وإذ امتدت نار عضبنا إلى بلاد الشام، فإنها بلا ريب سوف تأنى على كل ما المكم من اخضر وبابس، لآن الله الأزلى قد وهب جسكيز حان وذربته بلاد العالم.

وأدخل السراة المتمردين في ربقة طاعتنا وكل من مخالف أهل الإقبال تكون مخالفته دليلا على الأدبار ،

وعندما وصل البندةدار إلى دمشق ، وكان قد رأى من قبل الرسوله عليه السلام وقد قلده سيفا ، جلس فى ذلك الاسبوع على عرش السلطنة وحينئذ رأى الرسول مرة أخرى فى المنام يقول له . رد إلينا وديعتنا واسترد منه السيف ومنحه الملك المنصور السلطان سيف الدين قلاوون المعروف بالالنى ، فاستدعاه وقال له أحسن لابنائى عندما تسير ملكا . ثم توفى بمدينة دمشق فى شهر ذى الحجة سنة ٢٧٦ – ١٢٧٨ ودفن فى المدينة التى أقامها هناك . .

ولقد عهد آباقان خان ببلاد الروم إلى الأمير ، قو نكفورتاى ، ومعه جيش كامل حتى يحافظ عليها من الأعداء : وأمر، بأن يهدم قلعة ، توقان وحصن كوغانية الذى كان دار معين الدين بروانه ، ثم عاد إلى الاتاغ في سنة هوكار الموافق سنة ١٢٧٨/٦٧٦ م . وقد قدم بروانة إلى المسكر خائفا هلما ، فقال الأمراء أنه متهم بارتكابه ثلاثة جرائم : الأولى أنه هرب من الأعداء ، والثانية أنه لم يخبر قواد المغول على الغور بمجى البندقدار والثالثة أنه لم يحضر سريعاً إلى الحضرة .

وصفوة القول أن الأمر قد صدر بأن يبتى بروانة تحت الحراسة ولما عاد الرسل من لدن البندقدار ذكروا أن البندقدار يقول ولقد اقبلت بناء على استدعاء بروانه، لأنه كان قد وعدنى بأن يسلمنى بلاد الروم حينا أحضر، ولكنه لاذ بالفرار بعد أن حضرت هناك.

فلما بلذرا آبا قاخان ذلك الـكلام أمر بقتله ، فاستشهد فى غرة ربيع الأول سنة ١٢٧٧/٦٧٦ م فى مصيف الآتاغ على يد كوجك توغجى .

# الحملة الصليبية الثالثة ( ١١٨٩ – ١١٨٩ )

كاوردت في تاريخ أونو البلاسيني (١)

كان الوضع بالنسبة للحملة الصليبية الثالثة يختلف عدّا عهدناه مع الحملات الصليبية السابقة فالعلاقات بين الاطراف فى المنطقة قد تغيرت تغيرا جدريا بعد وفاة نور الدبن حيث استقل صلاح الدين بمصر وتزعم حركة الجهاد؛ وفى معركة حطين (يوليو ١١٩٧) هزم الصليبيين واستولى على بيت المقدس. وكان من الطبيعي أن يثير سقوط بيت المقدس فى أيدى المسلمين العالم الغرب بأجمعه والبابوية خاصة التي طالبت ملوك الغرب بالإسراع إلى نجدة المسيحيين فى الشرق. فاستجاب لهذه الصرخة وتشارد قلب الاسماع إلى انجلترا وفيليب أغسطس ملك فرنسا وتريدرك باربروسا اميراطور الماتيا. وكان موقف بيزنطة قد تغير تجاه الحلات لما حدث بينها وبين الصليبين.

وكان موقف بيزنطه قد تغير مجاه الحلات لما حدث بينها وبين الصليميين. من حلافات . فعقد إسحق انجليوس انفاقا مع صلاح الدين ضد سلطان قونية ، العدو المشترك ، الذي تحالف بدوره مع فريدرك امعراطور المسانيا ولكن قبل قدوم الحلة تم تقسيم المملكة بين أبنائه و تزوج ابنه قطب الدين ابنة صلاح الدين وبذلك لم توضع ألمعاهدة موضع التنفيذ .

# عبور فريدرك إلى آسيا الصغرى

والآن لماكان الامبراطور الإغريق غير قادر على مواجهـــة قوة فريدرك نقد استدرك ماكان قد فعله و دخل فى معاهدة معه . كما قام بتهدئة الجيش بامداده بالمؤن . وبذلك وبعد أن تصالح مع فريدرك نقله مع جيشه عبر البر(۲) بونتس (۲۲-۲۸ مارس ۱۹۱۰) من جاليبولس . وهنا دخل ورديرك بجيشه إلى آسيا . وسار لبعض الوقت و لاقى النجاح فى كل

Otto of st. Blasien trans Tatcher (Asource Biok for (1)
Mediaeval History)

<sup>(</sup>۲) یی مرامراة

مكان وخضع له كل شعب رومانيا (غرب آسيا العبغرى). وعندما افترب الامبراطور من قونية نقض السلطان معاهدته وأص بأن تحمل كل المؤن إلى القلعة ومثل البرابرة والسكتيين رفض أن يبيع المؤن للجيش. وقاسى الجيش من الجوع واضطروا لآن يا كلوا لحوم البغال والحير أو الحيول. بالإضافة إلى ذلك فقد هاجم الوثنيون المؤخرة وأولئك الذين خرجوا لرعى دوابهم قتلوا بعضهم. وبهذه الطريقة عطلوا الجيش وأرادت نواتنا أن تواجه البدو في معركة مفتوحة بل خرجوا أحيانا للمعركة ولكن ألبدو كانوا ينسحبون دائما ويرفضون الاشتباك في معركة شاملة. والآن رغم أن الجيش كان مستاء من هذه الطريقة وكان يقاسي من الجوع والحاجة إلا أن الأمبراطور حفاظا على المعاهدة مع السلطان، منع جيشه من تدمير ونهب البلد وذلك لأنه اعتقد أن الناس كانوا يهاجونه بدون إذن السلطان. ولكنه حين علم من الرسل أن السلطان قد غدر به وأمم الناس عهاجمته غضب وأعلن أن السلطان عدو وسمح للجيش بالإنتقام.

فدمر قليقيه وبامفيليا وفيرجيا بالتذبيح والنهب والنار والسيف بينها كان الجيش الوثنى ينسحب باستمر ارمن أمامهم. واتجه الجيش الآن نحو قونية ، التي كانت عاصمة لقلقية والمقر الرئيسي للسلطان، وأخذها بسرعة (١٨ مايو ١١٩٠) وكانت مدينة مزدحة بالسكان و محصنة جيدا بأسوار قوية وأبراج عالية وفي وسطها قلعة حصينة . كما كانت مزودة جيدا بالمؤن ضد أي حصار بينها جرد الريف من حولها من المؤن وذلك حتى إذا جاء الأمعراطور فإنه سوف لا يستمر كثيرا في حفظ جيش هناك .

ولكن الله محاجهودهم حتى أن النتيجة كانت عكس ما ابتغوه. حيث أن الأمبر اطور هاجم المدينة فجأة معنف شديد قبل الساعة الثالثة من اليوم (الساعة الشالثة بعد الظهر). ووضع السيف في كثيرين من الجنسين وكل الأعمار. ولجمأ السلطان مع كثيرين من الملائه إلى داخل القامة الثي بدأ الأمبر اطور

فى حصارها فى نفس اليوم . والآن ، راى السلطان أنه لايوجد شى . يمكن أن يصد قرة الألمان وأن أولئك ، مؤيدين بقوة إلهيه فقد احتقروا الموت وبدون تردد هاجموا كل شى وقف فى طريقهم . ولذلك بعد أن تعلم من التجربة الخطيرة وظن أنه من الضرورى أن يطلب السلم من الامعراطور وأعطى رهان . وبعد عقد السلام أعيدت مديئة قرنية ومملكته إليه .

# سقوط القسطنطينية كما ورد فى كتاب كريتفولوس و تاريخ محمد الفاتح،

كريتفولس مواطن أغربتي من جزيرة أمبروز شمال البحر الايجيبى دخل في حدمة محمد الفاتح بعد سقوط القسطنطينيه وتولى ولاية ذلك الإقليم وكتب تاريخا لمحمد الفاتح شمل السنوات السبع العشر الأولى من حكمه ولقد لتى كريتفولس هجوما من مواطنيه الإغريق الماصرين له والمحدثين لانه جعل من الرجل الذي احتل بلاده بطلا ولكن المؤرخون المربيون أنصفوه Robert College: Van Milingen فعدوا مؤلفاته أفضل من مؤلفات يونانية أخرى كفرانتيز وخالكنديولنز ودوكاس، والمخطوطة الاصلية للكتاب اكتشفت في ١٨٦٥ وموجودة بمكتبة متحف سريجا ليو بتركيا (۱)

#### الحطة والقرار

رأى السلطان محمد أن يعد العدة لحركته التالية وهى الاستيلاء على الميناء وفتح القرن (٢) بسلاحه لاستخدام سفنه، ولكى جميع جهوده

Kritovouls: History of Mehmed the Congueror trans- Charles (١) Riggs a princeton 1954 ه تكتب رمحمد ونق النطق النركي.

<sup>(</sup>٢) القرن الذهبي . في الشهور الأخيرة في سنه ١٤٥٧ كان محمد قد أعد الحطة النهائية على الفسطنطينية وأرسل السلطان رسالة إلى المدينة يطلب فيها الاستسلام مقابل تأمينهم على أ نضهم ، ولكي الامبراطور وأهل الفسطنطينية لم يقوا بوعود محمد في المسلم

لاقتحامه بامت بالقشل، واتخذ قراراً حكيم خليق بذكائه وقوته ونجح في تحقيق غرضه ووضع نهاية لهذه الامور.

أمر رؤساء المراكب باقامة طريق منحدر من خاوج البحر من ساحل الميناء إلى مكان يسمى ديلكيون وإن يغطى بكتل الخشب. وهذا الطريق مغطى بالمساء ويمتد إلى المنطقة الداخلية ، وانتهى من الإعداد بسبب العدد الكبير من العمال الذين أحضرهم وأحضر عدداً كبيراً من السفن ووضع تحتما أوتاد تحمل السفرف ووضع دعامات على كل جانب من الجوانب وربطوها بالحبال. وربط دعامات سلكية في الجوانب وشد بها السفن عن طريق الجند او بواسطة آلات.

وسحبوا السفن ببطء وتبعها الفرسان وظهرت السفن بالجنود على الأرض كما كانت فى البحر وبعضها رفع أشرعته كما لوكان سيبحر وبعض الجند جلس على المقاعد وحمل سلاحه وسهامه كما لوكانت ستطلق والرؤساء يصدرون أوامرهم للرماة ، وحملت السفن فى الأرض كما تحمل فى المساء .

بعضها جذب إلى قمة التل في حين الباقى أنزلوا إلى المياه وبدؤا إمحارهم بالصوضاء .

#### الاستيلاء على المدينة

وكما يقال قادهم بنفسه ، وارتفع صياحهم في الممو ، بصراخ غيف وذهبوا رأسا إلى السلطان عند السياج وبعد قتال عنيف طردوا الرومان من هناك وتسلقوا السياج بالقوة ، وأسقطوا بعضاً من أعدائهم من السور الكبير والسياج في الفجوة العميقة والتي من الصعب الحروج منها ، وقتلوهم هناك والبلق طردوهم إلى البوابة

بالهجومالبحرى ولكنه نشل وذلك م فسكر في الاستلاء على القرن الدهبي وقرر نفل تونه
 رسفته عبر الأرض التي بها الفرن الدهبي عبر وبوة ترتفه عن البحر ماثة قدم ، و يقشل
 مالديه من فوات ومعدات شق طريعه إنى ابو دى ورفعت اسفن من البحريلي اشاعلي، بواسطه
 أَوْتَادَ جِرْتَهَا ثَهِرَانَ إلى الجانبُ الْآخر ،

# وفاة الامبراطور تنسطنطين

وفتحوا البوابة فى السور الكبير وذهبوا رأساً إلى السياج وكانت معركة كبرى قتل فيها من تمركز هناك ، فقد هاجمهم المشاة من المسلمين ولم يتعرض الآخرين فى التكوينات المنتظمة والذين خرجوا من أما كنهم. بسبب الصياح المفس المصير ، وسقط الإمبراطور قسطنطين وكل من كان معه بعد صراع عظمي .

واندفع المشاة خلال البوابة إلى داخل المدينة وبعضهم إندفع خلال الثغرة إلى السور الكبير وإندفع الباقون خلال الثغرة وأثاروا ضجيجاً خلال المدينة ، ووقف السلطان على الاسوار وكانت الثنعارات والاعلام م فوعة وراقب السلطان ماعدث .

#### الهروب وقتبل البكثير

وحدثت دنجة كبرى لأولئك الذين كانوا هناك بعضهم كان فى الطريق. حيث تركوا منازلهم واندفعوا إلى مكان الضوضاء فسقطوا تحت سيوف الجنود ، والبعض الآخر كان فى منازلهم وسقطوا ضحابا لوحشية الانكشارية والجنود الآخرين بلا سبب ولا جريرة.

والبعض الآخر قاوم إعتادا على شجاعتهم والبعض الآخر هربولجآ إلى الكنائس واحتمى بها رجال ونساء وأطفال ولم يعطوا مأوى ، وهجم عليهم الجند بلا رحمة دافعهم لذلك صعوبة وطول الحصار ، وكان بعضر الأغنياء من الشعب قد سبهم ولعنهم أثناء الحصار. وعامة قتل الكثير لاثارة الفزع في المدينة والرعب واستبعدوهم بالمذابح ولما اكتفوا من القتل واخضموا المدبنة للمبودية عاد بعضهم إلى مستقرهم لتقسيم الغنائم والآفراد، والبعض الآخر ذهب لسرقة الكنائس ، والبعض إنتشر في المنازل العادية للأهالي يسرق ويقتحم ويمضى ، ويسبوا الرجال والنساء والأطفال كباراً وصفاراً رهاناً وقساً بإختصار أفراد من كل الإعمار وكل الطبقات .

### المراجع العربية

أبن تغرى بردى : ( جمال الدين أبو المحاسن يوسف ) النجوم الواهرة في ملوك مصر والقاهرة (مطبعة دار الكتب ١٩٣٩) ابن العبرى: (غريغريوس الماطي) تاريخ مختصر الدول (بيروت ١٩٥٨)

ان حوقل: المسالك والمالك (ليدن ١٨٧٠)

ابن حجر العسقلاني: (شباب الدينين على)

إنباء الغمر بأنباء العمر جزءان ( مخطوط دار الكتب المصرية)

ان شداد: (القاضى بها الدين) النواد السلطانية والمحاسن اليوسفية

إبن العديم : (كالالدين عمر بن أحد) زيدة الحلب في تاريخ حلب ٢ جوره

(دمشق ١٩٤٥ - ١٩٥١) نشرها ساى الدمان

ابع القلانسي : ذيل تاريخ دمشق (بيروت ١٩٠٨)

أَبِنَ وَأَصَلَ . وَجَمَالُ الدينَ تَحَدُّ بِنَ سَالُم ) مَفْرِجِ الْـكَرُوبِ فَى أَخْبَارُ بِنَ آيُوبِ القَاهَرَةُ ١٩٦٠ نشرهُ وَحَقَقُهُ جَمَالُ الدينَ الشَيَالُ حَتَى نَبَايَةُ سَنَهُ ٦٢٥ هـ فَ اللَّاثُ أَجْوَاءً

أبن الآثير : (عزالدين أبو الحسن على الجزرى)

الحامل في التاريخ ١٢ جزءا (القاهرة ١٣٥٧)

أني أياس : (محمد بن أحمد) بدائع الزهور في وقائع الدهور

(بولاق القاهرة ١٣١١م)

أبو شامة : (شهاب الدين أبو محمد عبد الرحمن المقدسي) الروضتين في أخبار الذولتين ( القاهرة ١٢٨٧ هـ )

ذيل الروصتين (القاهرة ١٩٤٧)

َأَبُوَّ الفدا : ( الملك المؤيد عماد الدين اسهاعيل) المختصر فى أخبار البشر المعروف بتاريخ أبي الفدا (القامره ١٢٣٥ هـ)

الاصفهاني: (عماد الدين محد) تاريخ دراة آل سلجوق ٢ جز. (القاهرة ١٣١٨ م) الأنطاكي : (يحي إن سعبد) التاريخ الجموع عُلى التحقيق والتصديق (بيروت ١٩٠٩) أسد رستم : الروم ( بيروت ) بارتولد: ( تاريخ الترك في آسيا الوسطى ) ترجمسة الدكتور أحمد السميد (القاهرة ١٩٥٨) إلياز العربي: (الدولة البزنطية (القامرة ١٩٦٠) البندارى : (الفتح بن على) تاريخ دولة آل سلجوق (القاهرة . . 14) اليلاذرى : فتوح البلدان (القاهرة ٥٥٥) اللغى: كتاب اليد، والتاريخ (باريس ١٩٥٧) بيبرس الدوادار: (زبدة الفكرة في تاريخ الحجرة) الجزء التاسع تحقيق زبيدة عظا مخطوط محقق لم ينشر البيهق : ( تاريخ البيهق) ترجمة الدكتور يحيي الخشاب (القاهرة ١٩٥٦) جيبون: (ادوارد) اضمعلال الإمبراطؤرية الرومانية وسقوطها v أجراء (دأر الكتاب العربي ١٩٦٩) ترجمة محمد على أبو درة حسن أحمد محمود ، وأحمد إبراهم الشريف : العالم الإسلاى في العصر العباسي (دار الفكر العربي ١٩٧٣) الحسيني (ناصر بن علي): أخبار الدولة السلجوقية (لاهور ١٩٣٣م) الراوندى: ( محمد بن على بن سلبان ) راحة الصدور وآية السرور في تاريخ الدولة السلجوقية (القاهرة ١٩٦٠) وحسن محمود (القاهرة ١٩٥١) ـ سعيد عبد الفتام عاشور: الحركة الصليبية ٢ جزء ( القاهرة ١٩٦٢) مصر في عصر دولة المإليك البحرية (القاهرة ١٩٥٩)

عبد النميم حسنين: سلاجقة إبران والعراق (القاهرة ١٩٥٩) الطبرى: (محمد بن جرير) تاريخ الآمم والملوك (القاهرة ١٧٢٦ه) فامبرى: (تاريخ بخارى) ترجمة الساداق (القاهرة ١٩٦٥) فؤاد عبد المعطى الصياد: (المغول قى التاريخ) (القاهرة ١٩٦٠) القرماني (أبو العباس أحمد) أخبار الدول وآثار الآول (بغداد ١٢٨٢ه)

القلقشندى: (أبو العباس أحمد) صبح الإعشا في صناعت الإيشا ٢٤ جز-القاهرة ١٩١٣

كلارى: (روبرت ) فتح القسطنطينية على يد الصليبين ترجمة مسن حبيثى (القامرة ١٩٦٤)

المسعودى : (على بن الحسين بن على المسعودى ) مروج الدهب ومعادر... الجوهر ٤ أجزاء (القاهرة ١٣٨٧ هـ)

المقريري: ( تني الدين أحمد بن علي )

السلوك لمعرفة دول الملوك تحقيق محمد مصطنى زيادة القاهرة ١٩٣٦

النُرشخي :( أبو بكر محمد بن جعفر ) تاريخ بخارى (القاهرة ١٩٦٢ )

الحمدًا في : ( رشيد الذين فضل الله ) جامع النواريخ ( تاريخ المغول ) نقله من. الفارسية إلى العربية محمد صادق نشأت وفؤاد الصياد القاهرة . ١٩٦

ياقوت : ( شهاب الدين أبو عبد الله الحمـــوى) معجم البلدان ، مجلدات (القاهرة ١٣٥٩ هـ)

اليعقوبي : تاريخ اليعقوبي ( بيروت ١٩٦٠ )

المقدسى : (شمس الدين أبو عبد الله ) أحسن التقاسيم فى معرفة الافالم ( ليدن ١٩٧٦ )

# المراجع الأوروبية

Anna Comenena: The Alexiad trans. E.A.S. Dawes (London 1967) (London 1950) Baker Jame 1: Turkey in Europe (Oxford 1962) Raynes, Moss: Byzantium Bernard, Lewis: Foreword and Acknowledgements outline of Islamic History: Thames and Hudson (London 1976) Branrd: Charles. Saladin and Byzantium "speclum 1945 Vol XX" Brooks, E.W.: The Arab in Asia Minor Arabic Lists of the Byzantine themes, Journal of Hellenic Studies Vol XXI Bury: History of the later Roman Empire 2 Vols (New York 1958) Cahen (c): La Syrie du Nord a Pepoque des croisades (Paris 1940) La Campagne de Manizikert d'apres les source musulmans (Byzantion IX 1934) Cambridge Medieval History (Camb 1957) The Cambridge History of Islam 2 Vols (Camb, 1970) Chalandon: Histoire de le premiere croisade (Paris 1925) Les Comnenes 2 Vol (Paris 1900-1912) Essai sur la Regne d'Alexis Comnene (Paris 1900) Constantine VII De aclministrando imperio trans Hyenkins (Buctapest 1949)

Dunlop<sup>c</sup>: The History of the Jewish Khazar (Princeton 1954)

Encyclopedia of Islam (London 1913)

(NY 1945)

Constance Head Un paleologue inconnu (Byzantion XLI 1971)

Dichl Charles History of the Byzantine Empire

Gillard Caston: The Turks and Enrope (London) Grousset : Histoire de 1 trmenie (Paris 1947) Histoire des Groissades 3 Vols (Paris 1936) Hearsey: "John" City of Constantine (Great Britan 1963) Howorth Henry: History of the Mongols (London 1880) Hussey, J.: The Byzantine World (N.Y 1957) E.M. Janssens: Le pays de Trebizonde (Byzantion XXXVI 1966) John Frana: The Crisis of the First Crusade to the departure from Arga (Byzantion XXXVI 1966) Kritovoulos: History of the Mehmed the Conqueror trans Charle Triggs (Princeton 1954) A Lajou': The provisioning of Constantinople During the winter of 1306-1307 (Byzantion Tome XXXVII 1967) L'aurent J.: Byzance et les Turcs selionoides dans l'Asie (Paris 1919) Lemerle P.: Invasions et emigrations dans les Balkans depuis le fin de Popoque Romanie Michael Psellus: Chronographia 2 Vols trans Sewter. (London 1931) Miller William: Trebizond the Last Greck Empire (London 1920) Essays of the Latin Orient Nicotas Choniates: History "Bonn 1835" (Camb 1921-1925)

Ostrogorsky: Hist. of the Byzantine State Trans by Joan Hussey (Oxford 1954)

Norman itzkowitz: The Ottoman Empire in the World of Islam

(Thames and Hudson)

(London 1976)

D'Ohason: Hist, des Mongols 4 Vols, Amsterdam (1852)

A. Papa Dakis: Gennadius II and Mehmet the Conqueror
(Byzantion XXXVI 1966)

Phrantzes: Chronicon Maius trans Loevertz. (1940)

Rambaud A: L'Empire Grec audixime siecle. (Paris 1870)

Etndes sur l'histore byzantine 1912

Ramsay W. M: Historical Geography of Asia Minor (London 1890)

Runteman S.: A History of the Crusades 3 Vols. (Camb. 1954)

The Fall of Constantinople. (Camb)

Recueil des Historieus des Groisades Publ. Academie des Inscriptions et Bells Letters. (Paris, 1841-1905)

Setton: A Hist. of the Crusades. 2 Vols. (Philadelphia)

Stevenson: The Crusader in the East (Camb 1907)

Vasiliev (A). The Byzantine Empire. (Madison 1952)

Viilehardouin: La Conquete de constantinople trans. P Charlot (Paris 1939)

The Foundation of Empire of Trebizond specium Journal of Medieval Studies Vol. XI.

William of Tyre: A History of Deeds Done Beyond the Sea (Trans. Babcock krey 2 Vols. (Columbia 1943)

Wittek. P.: Deux chapitres de l'histoire des Turcs de Roum.
"Byzantion XI 1936)

T.

تطلب جميع منشوراتنا من مؤسسة دار الكتاب الحديث

للطبع والنشر والتوزيع الطبع والنشر والتوزيع الكويت شارع فهد السالم عمارة السوق الكبير بجوار المخارّن الكبرى محل رقم ٢٥٠ أرضى ت: ٤٣٦٧٦٥ ص ٠ ب ٢٧٥٤

